السنيرة النبوتة



خَلِحَةً بِنِينَ حُولِكُ

عبد محيد حوده النحار

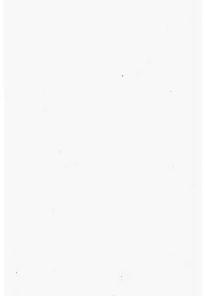

بسانتي الرحم الرحيم

﴿ وَمَا قَدْرُوا الله حَقَّ قَدْرُهُ وَالْأَرْضُ جَمِّعًا قَبْضَتُهُ يُومُ القِّيامَـةُ

( قران كريم )

والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ .

الأرج ، فضوعت الرياح بالنسج الطيب وهبت النفحات في رياضها وأينعت غارها ، فطاب العيش وراح الناس يجتمعون في رونق الضحي وفي فحمة الليل يتجاذبون أطراف الحديث ، فقد أقبل الربيع وتقتحت النفوس تقتع الرهور . وارتدى جيل الشرى في أخضر بسر الناطوين ، وعلى سفحه وعد اقدامه امتدت ديار طيء و في ليلة اكتمل فيها القمر بدراً اجتمع في دار من هذه الدور حارثة بن شراحيل بعد العرى بن امرى القيس القضاعي واعوته لدويمض رجال الشيلة يتحاورون وينشدون أشعار شعرائهم وشعراء يسير وذيان وقيس عبلان ، فقد كانت تالك القابلاً جعرابية تقم مظهم في

السافلة ، وهى ما ولى العراق من نجد . وفي مكان منزو من الدار جلست أسمدى بنت ثملية زوجة حارقة تصغى إلى حديث الرجال ، وكان الإلى جوارها انها زيد وكان غلاما تأمدة قد بالمغ العاشرة من عمره ، وكان شديد الأومة أقطس الأنف ولكن الفوس تبوى إله ، فقد كان أبرو يكن له جيا يزيد عل حبد لابته الأكبر جلة ، وكانت أمه تمراجل قبل أن تتزوج حارفة . شراجل قبل أن تتزوج حارفة .

كان حاتم الطائي قد صار أنشودة يشدو بها الرواة في ربوع نجد ، فقال قائل

\_ إن حاتما جواد يشبه جوده شعره ، وهو مطفر إذا قاتل غلب ، وإذا غنم أنب ، وإن ضرب بالقداح فاز ، وإذا أسر أطلق ، لقد صار بجوده سيداً من أشر ف ساداتنا .

نقال آخر :

ــــــ أُتذكر شعره الذي يخاطب به امرأته ماوية بنت عبد الله الذي يقول .

أبما بنة عبد الله وابنة مالك

ويا بنة ذي البردين والفرس الورد (١) .

\_ أذكره وقد رويته بالأمس لما كنا نسمر عند زيد الحيل . وشر د ببصره قليلا ثم راح ينشد :

أما نمية عدد الله وابنية مالك

ويا بنة ذي البردين والفرس المورد(١)

إذا ما صنعت النزاد فالقسى لمه أكيلا فال لمت آكله وحمدى

أخما طارقما أو جمار بسبت فإنسمي أخاف مذاعات الأحاديث من بعمدي

وإنى لعب. الضيف ما دام ثاويا وما في إلا تلك من شيمة العب.

وما في إلا تلك من شيمه العب ـــ ومن يقصد بذي البردين ؟

\_ عامر بن أحيمر بن بهدلة جد ماوية ، وكان من حديث البردين حين لقب به

(١) الورد من الخيل بين الكميت والأشقر .

أن الوفود اجتمعت بالحيرة عند المنذر أبي النعمان ، وأخرج المنذر بردين يوما يبلو الوفود وقال : ليقم أعز العرب قبيلة فليأخذهما .

فقام عامر بن أحيمر فأخذهما والتزر بأحدهما وارتدى بالآخر فقال له المنذر : أأنت أعز العرب قبيلة ؟ قال : العز والعدد في معد ثم في نزار ثم في مضر ثم في خندف ثم في تميم ثم في سعد ثم في كعب ثم في عوف ثم في بهدلة ، فمن أنكر هذا فلينافرني .

فسكت الناس ، فقال المنذر : هذه عشيرتك كا تزعم فكيف أنت في أهل بيتك وفي نفسك ؟ فقال : أنا أبو عشرة وأخو عشرة وخال عشرة وعم عشرة ، وأما أنا في نفسي فشاهد العز شاهدي .

ثم وضع قدمه على الأرض فقال : من أزالها عن مكانها فله مائة من الإبل .

فلم يقم إليه أحد من الحاضرين ففاز بالبردتين.

... سمعت ماوية تحدث أن الناس أصابتهم سنة فأذهبت الحف والظلف ، قالت : فبتنا ذات ليلة بأشد الجوع ، فأخذ حاتم غديا وأخذت سفّانة فعللناهما حتى ناما ، ثم أخذ يعللني بالحديث لأنام ، فرققت لما به من الجهد فأمسكت عن كلامه لينام ويظن أني نائمة ، فقال لي : أنمت ؟ مرارا فلم أجبه ، فسكت ونظر من وراء الخباء فإذا شيء قد أقبّل فرفع رأسه فإذا امرأة

.. يا أبا سفًّانة قد أتبتك من عند صبية جياع .

نقال: \_ أحضرى صبيانك فوالله لأشبعنهم .

فقمت سريعا فقلت :

\_ عاذا يا حاتم فوالله ما نام صبيانك من الجوع إلا بالتعليل ؟ .

فقام إلى فرسه فذبحه ، ثم أُجَّج نارا ورفع إليها شَفْره وقال : \_ اشتوى وكل وأطعمي ولدك .

وقال لي :

مد أيقظى صبيك . فأيقظتهما ثم قال :

\_ والله إن هذا للؤم أن تأكلوا وأهل الصِرم ( أبيات من الناس ) حالهم

كحالكم . فجمل يأتي الصرم بينا بينا ويقول :

مجمل يا ي الصرم بينا بينا ويعول : \_ عليكم النار .

فاجتمعوا وأكلوا ، وتقنع بكساته وقعد ناحية حتى لم يوجد من الفرس

على الأرض قليل ولا كثير و لم يذق منه شيئا .

فقال قاتل منهم :

- والله إن أمر ماوية لغريب ، تلومه على كرمه مرة وتفجر بذلك الكرم مرات .

إنه بروم الذكر وهى تروم الحياة ، وهو يعرف ذلك حق المعرفة فهو
 يقول لها :

يعول ها : وعاذلة قامت علي تلومني

كأنى إذا أعطيت مالى أضيمها أعاذل إن الجود لسيس بمهلكسي

ولا مُخلد النفس الشحيحة لؤمها ولذُكُم أحمال الفنسي وعظامه

د كبر الحبلاق الفتسى وعفات مُفَيِّبةٌ في اللحد باد رميمها ومن يبتدع ما ليس من خِيم نـفسه

يَدعُه ويغلبه على النفس خيمهما (١)

والتفت الحارثة بن شراحيل إلى أخيه وقال :

... قلت إنك كنت تسمر بالأمس عند زيد الخيل ، فها أخيار زيد ؟ ... كان بريّد ، وهو رجل من بني أسد ، يتمني أن يلقي زيدا .

\_ما فعله بجابر الغطفاني ، فقد كان جابر يتمنى أن يلقى زيدا حتى صبحه زيد . فقالت له نوبرية امرأته : كنت تتمنى زيدا فعندك .

فالتقبا فاعتلفا طعتين وهما دارعان ، فاندق رحم جابر و لم بغن شبئا ، وطعنه زيد برع له وكان على كعب من كعابه ضبة من حديد ، فالقلب ظهرا لبطن وانكسر ظهره ، فقالت امرأته وهي ترفعه منكسرا ظهره : كنت تنعنى زيدا فلاقيت أنما لقة .

وقال زيد :

كمنيــة جابــر إذ قمال : ليتــــى

أصادف وأتلف بمعض مسالى نلاقينا فما كنا سواءً

ولكن خبر عسن حسال لحال

<sup>(</sup>١) الحيم : الطبيعة والخلق .

لف قامت نويسرة بالمآلي (٢)

شك كت ثباسه لما التقنا

عط د الم زة كالخلال

فقال حارثة وهو يبتسم :

... أين صناديد أسد و ذبيان من فارس طيء ؟ إن زيد الخيل يركب الفرس العظيم الطويل فتخط رجلاه في الأرض كأنه راكب حمارا .

كان زيد بن حارثة إلى جوار أمه سُعدى يصغى إلى حديث الرجال ، فلما تحدث أبوه عن زيد الحيل ثار في رأسه سؤال ، فقام إلى حيث كان حارثة ، فلما رآه بش له وأفسح له مكانا إلى جواره ، وقبل أن يستقر زيد في مجلسه قال:

\_ لماذا يا أبت سمى زيد بزيد الخيل ؟

\_ لأن له خمسة أفراس لا يشق لها غبار ، إنه تكنَّى أبا مكتف ولكن زيد الحيل غلبت عليه .

ــ و لماذا لم يكن أبا الحارث ؟

\_ لأن مكنفا أكبر من الحارث. وفهم زيد بن حارثة لماذا يكني حارثة بن شراحيل أبا جيلة ولا يكني أبا زيد ، فجلة أكبر منه ، والرجل يكني بأكبر أولاده . وشرد زيد بن حارثة يفكر بماذا سيكنى ، كانت أحلامه مجنحة فكان بتخيل نفسه مرة جوادا مثل حاتم الطائي يكنبي مثله ، أبا سفَّانــة ، ويطير اسمه في القبائل كما طبار اسم حبائم ، وكان يتمنى مرة أخسرى

## (١) قدني : كفاني .

<sup>(</sup>٢) المآلي جمع مثلاة ، وهي الحرقة التي تكون مع النائحة تأخذ بها الدمع .

أن يكون فاوسا كريد الحيل يروى الرواة مفامرات في إيجار ، ولكن ذلك الحقم قد تبخر قفة كان زيد الحيل شاعرة حسانا عطيها لسنا شجاعا كريما طويلاجسيما حسن القامة عيها ، ينها هو أحمر أفضاس الأنف . و فم يعر غلا زيد أن القدر يجميء له مجدا يغوق أبحاد حام وزيد الحيل والنابغة الذيبيال وعشرة المجسى وفرسان نجد وأجوادها . بل وفرسان العرب وأجوادهم وكل

السموات والأرض ، كان فهم من يصدق حل ذلك القول ؟ واتفض السامر ودخل أهل البيت وأسلورا جنوبهم للرقاد ، وما أصبح الصباح حتى خرج حارثة بن خراجيل يسمى في الأرض ، فألقى بعض الطبر على أقدان الشجر فرجرها الري أتطلق يبنا أو يسارا المستطلع حقله في يومه ، وكان العرب تحتلف في التيمن بالسائح والتشاؤم بالبارح ، وكان أهل نجد يجدون بالساغ ، فلما أخذ الطبر طريقه تحقل حارثة يقول التابعة وهو مثله من نجد :

## جد . زعم البوارح أن رحلتما غما

وبداك تنعماب الغسراب الأسود

وخرجت سُعدى وابنها زيد لتزور قومها من بني معن من طبيء ، وما كادت تستقر فى دار أهلها حتى أغارت خيل لبنى القين بن جسّر عل أبيات بنى معن ، فندب الذعر فى الدور وولولت النساء ورحن بهرولن هنا وهناك ، وحاولت سُعدى أن بمرب بابنها ولكن أبن المفر ؟ إنها انزوت بعيدًا عن العيون وراح ريد يعدو ليلحق بها، ولكن رجال بني الغَيْن أبصروه فاحتملوه فيمن حملوا من نساء وغلمان.

وساداً بيات بني مص حزن ووجوم بعد أن دهب بنو القين بالأحية وظذات الأكباد ، وراحت سُعدى تعدو هنا وهناك وهي تبادى في وله وانزعاج :

ـــزيد .. زيد .

وما من بجب . فأحست كأن كمدها تكاد أن تنصدع أسى ، وأن لدموع قد نحجرت فى عبنها ، وأن حسك الأرض قد سد حنقومها ، فلما دب الياس فى فؤادها عادت إلى ديار زوجها وهى تجر نفسها حرا ، وهى تكاد

وهرعت النسوة إليها يسألها في لهفة :

نعب عن الوحود . وهرعت النسوة ــــ أين زيد ؟

فراحت تنص قصتها وعراتها تعدل وحهها الحريب وعاد حارثة وسمع مالساً القاسم فله يقو على صدة عواطمه وطمرت من مآتيه الدموع ، و لم يقل كا فال يعقوب " : قصر حميل والله المستعان على ما نصعول » ، فساكان من أولي العزم بالمؤمنين ، وما كان المور قد أشرق بعد في صدره بل قال :

، عمرم موسین ، وما مان سور قد اسری بکیت علی زید و لم أدر میا فعسل

أحسى يرحُسي أم أتى دوسه الأحسلُ

موالله ما أدرى وإن كسنت سائسالا أعالك سهل الأرض أم غالك الحسل

سهل آلارض ام غالك الحمسل . حد ة

فياليت شعرى هل لك الدهر رجعة فحسبي من الديا رجوعك لي بحل(١)

(١) يحل: بأمر عظم

نذكرنيم الشمس عنمد طلوعهما

وتعسرض ذكسراه إدا غسربتها أفسل

وإن هبت الأرواح هيجن دكره

فيا طول ما حرتى عليه وما وبحمل سأعمل نص(١)العيس في الأرض جاهدا

ممل نص العيس في ادرض جاهدا ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبسل

وأوصى بمه عمسرا وقسيسا كليمسا وأوصى يزيدا ثم من بعدمما جبسل

## ۲

تروح العاس ، وتروح حمزة وصار أما عمارة ، وتزوح أبو بكر وأعب أسماء ، ولم يتزوح عمد بن صد الله وقد تماوز العشرين من عمره ، و لم يكن ذلك مالوقا في العرب فما الدى معه من أن يتزوح ؟ أو لم يكن معه ما يتزوح به ؟ إن سادات من هاشم كاوا بمعمود بالتيح لو أن ان عمد الله تمثل تمام ليخطب[حدى عقبلاجم ، وحيات بني هاشم كن تعلم بالأمين الدى انشخ أرخ طهاراته في قبالل وترش ، ولو أمه تقدم لنتي أمنية يطلب إحدى بنتهم حرب بس أميسة وأخت أبي سعيسان بسن حسرب ، هساشراف

الص: أرفع السير .

أمية تنقح أو داحهم رهوا كدما صاهروا بني هاشم ، فقد كان الشرف حنيف دلك الحي وإن حاول بنو أمية أن ينزعوه مهم .

ولو تقدم إلى بى أسد ليتزوح لروحوه عن صب خاطر، فالعوام بى حويدة قد تروح عمته لشرفها فى قومها ، وكان ورقة بى نوفل يزكيه فهو معمد، ، وكنا اشتهر عه من عزوقه عن دين قومه وإغراضه عن هوهم وعيتهم وحمه للعزلة والتأمل والشدر وتقليب وحهه فى السماء .

ر وز تقدم إن سي تم ياتمس روحة لطائر بكر وسا ، مهو صديقه الذي لا يمارةه والمدي بردد حمه ، على مر الأيام أنه معجب بقدرته على كمح حماح عواطمه و بصدةه وأمانته و شحاعت في إساء رأيه ، مهو إذا ما طلب إليه أن يكمف داللات والعرى في اخرم أو ف دأسواق يقول دون أن تختلع عباء :

إلى لم أحلف سهما قط . إنه صادق ف حرته ، صادق في صدقته ، صادق في قوله ، صادق في

جيزاء ، صادق فى عُرِلمه ، صادق فى علاقته تمومه ، صادق مع عصه . فالأمنه تحديد ، فلا عرو أن عرف فى قومه بالأمين ، ولا حرم أن أعجب أنو يكر به ، واتحذه قدوة يعدو حدوه .

ولو تقدم إلى بمي محروم ليتحذ له سكنا لفتح نه مو نفعية أنوامهم على مصاريمهم بختار من بناتهم من يشاء ، ونسكت المنفقة قلب الوليد من المعوة وأقتدة أنها عند نقر بن أنى ريضة ، وحرف سمورو طريقه بأن مصادر المحرط الفعوى : الحظاف من معل وريد من عضو من معيل على الزعم مما بيتهما من عندارة ، فصصاهرة على هذات تربع من قدر من محروم وتقديهم من الحجيد لنصف على عادة مكة ، سي هاشته وين أنهة

له يكن قريش كنها بيت لا برحب بأن يكون محمد س عبد الله روجا

لأشوف ساته على افرعوم من طوه في ادار ، فقد كان عبيا بسمه ، عبيا بشوهه ، عبيا ممكارم أحلاقه ، و لكن اس عد الله لم ينقد إلى الرواح لأنه أصح يحس أن سحدة في عمراس الكون أقصل من الدنيا وما هييا . إنه بات يؤمن أن رب الكون هو خالق أفكاره ولذاته و آلامه ، فهو لا يطرف طرفة و لا يتصمى عسا و لا يأتى عمركة إلا شفارته ، وأنه موصاله قد يرم رم كل عودية إلا عودته ، إنه حرض عرض عدد رحفية ألمطيقة الحيافة المجافة .

المطلق .

إمه في تو مق مع صميره و تناسق مع ذاته وصلح مع ارددته ، قد أعين كل موافد عسمه التي تطل على سادن قومه وشرورهم وتوجه لكن كيام إن ، تقوة العلية ، فقد يشتق يتوريع دهمه ، مل المصرف عن رلات فومه ليمني في مكل علماهم ، ليمور سعادة المصرور احة الصمير و العمقة الروحية التي تسبيه كل ما في الأرض من بنات ، وكل مد يمهو إليه لأحساد .

يه يمرع حو السعو الى م فوقى سمو ت ، وزاد دش السعد حمية و معاده وتحمل الام احرمان من كل ما ق المدينا من ساهج أرضية ولدات حسية و فعالم المصلى عن الشهوت ، يه مسال وي طريقة إلى أنقو هو حريق شتق كديم عاهدة وزارهاى ، ويه يريد أن براغم والاراعية أصديد أصديد من مصوح ، إنه بريد المصطبق وما أبسر التردي في الروينة ، إنه يريد أن يسير في مواحقة قومه استدفقين في المساطحة اليمن إلى ذكول لعنيا ، فهو يتسمح باسلحة المقاومة والصعود والشحاعة التي تؤهله لأن يقاوم النيار .

إنه قد عرف طريقه ، فهو يفكر في رب الكون ولا شيء غير روح انوجود ؛ ولا عربدة فكرية ولا تسكما دهيا . بالصارت الحقيقة عابة . فلا يُملق في ضباب العدم الكثيف بل يهم في دنيا الحُلود ويستشعر الأطنية في أعماق أعماقه ، فحساسيته المرهمة العميقة قادرة على تدوق الآلام واللذات معا فادرة على أن تحول ألم الحهاد إلى لذة صابحة حالصة

معا فادوره على ان خول ام اجهاد وإلى ناده صحيح خانصه إده قد فطل إلى أن الصدير هو بهم الألم والندة ، مصدو الشقاء والمحلة ، وأن المشر يحصو في الحليات ، وأن أول مراتب اخطيته أوساحة السمع إلى وسوسات الشيطان ، واحراح نخاهد الميقى صديم حتى بسعد مانيض الروح من الذي يعمره مسرور والم يقوق كل سرور رائل صحته الحمي والمحمد ، وحمل يهمم أذيه عمر همرات الشيطان حتى لا يتسلل نشر إلى نامل صديرة يوحمر

إد قومه في تنافر وتشامس واصطراب وبراع وحصام وقسال . يهجم هداسون في صحارى بعصياع يمون كتوس الرديلة مترعة بلاشمام . يهجم عارقون في ملطون من الموادية مترعة بلاشمام . يهجم عارقون في ملطون أميم لا يتمون المسلسل في الحير لأسمى ، وهو استشاع إلسان أن يعتم أعيهم على سلير وأن يقودهم إلى الرشاد لأهماني مواهد الشرق في مسائرهم ، وأسدان الأمحاف بيهجم وبين الحظايا ، وحول الطاقات الشريرة المدمرة النبي تتعجر في سيم وبين الحظايا ، وحول الطاقات الشريرة المدمرة النبي تتعجر في سيم وبين وحودهم إلى اطاقات عززة مالمة ، تسمو بالبشرية إلى السماء التهل

الأرض والسماء معا .

إن الإنسان يرى الوحود يعين صميره ، فإدا كانت عصه تجود بالشر و الهوسي و الاصطراب فإنه يرى الصالم مصطربا حافظات بكس انشرور و الآلام ، أما إذا كانت عصه راسية مطبقة تميض بالحير فإنه يرى س ال اليكن س حمان ، وأن شطال يقود إن الحق والى تعرف عص الراحة و الاستحام براكن س حد وحهها لذات الدوات ورطلت رأساس به وين سسته إن صدر عمد بن عدد ألله يجيش نامال عربصة مشرقة ، فهو يستشعر في أعماقه أنه قادر على أن يدكي نفوس قومه ، وقد فطل إلى أن عدوهم الأكبر فانع أو أعوار نفوسهم بالمهمهم الكذب وبرس هم الفسوق ويمرق كل ححات على الإغراء ، قال استطاع أن يوقظ فيهم إرادتهم الحيرة فإنه يكتم أغامل من أبي يبدأ ؟ إنه لا بسرى ، وكيف يقع أفوها صدار على إسلاق الحرية لمعاملة من أبي يبدأ ؟ إنه لا بسرى ، وكيف يقع أفوها صدار عن إطلاق الحرية لمعاملة من أبي يعداً ؟ إنه لا بسرى ، وكيف يقع أفوها صدار عن إهامة يستشعر في المنافقة عندم أن أذلك أن يكوب إلا بعون الله ومور من بور لمور يبدد الفلام

إنه بمكر فيما هو كالن وفيما يبعى أن يكون . فيما عبه قومه وفسا يرحو أن يكونوا عبيه . وإنه يعاني من مثل هذا التمكير معاداة شديدة ، وهذا الألم يُحقّ تطوره الروحي ويُممي حالته الناطية ويقوده إلى العابة الني صارت هدفه أن يسمو عشائع الشرية وأن يُعمل الإنسان يستشعر مرورا أعمق من كل مرور معقه احسد وإظهر من مباهج الديا .

ل مراحج عليه المستبد المناط روحي يتراند سحود على مر الأيام ، وإمه يتدود عمداه المنام والمه يتدوق المقرار في والمه يتدوق المقرار في والمه يتدوق المقرار في والمه يتدوق المقرار في والمنا عرف المراحج المنام المواجه المنام الماري محمل المكون المنام ال

إنه يعيش في عرلة روحبة ويحيي حياة باطنية عميقة ، باحث عن بدي ليس

دومه منتبى و لا وراءه مرمى ، الناطن تقدما لا عدما ، خالق السموات والأرض بالحق الذى سخر نشاس الليل والهدر والشمس والقمر والنجوم ، من يعلم ما يسرون وما يعلمون .

كان تحمد في شغل يتأمراته وتفكيره وتقليب وجهه في السماء عن دنها الناس ، يحيى في حو روحي يسمو به عن حاجة المدن وضرورة الحسد ، فلم يمكر في الرواح وإن كان قبة أنفار زهرات قربش المترقبات للأرواح .

يمكر و الرواح وإن كان قد أنشار زهرات قريش المترقبات الأرواح .

لو أن تحدد ازوح قبل المشربين كما أوف عادة قومه فمن بدرى لمله كان
پيزوح فناة وضاعة غريرة بلا إيمان ولا تجارب ، فإذه اطاعات فرة الوحي
پيزوح الرسالة كامت تعاول أن تقدد عن الحهاد اتقاما للسلام والعامة با
كامت تفق عقبة في سهاء عوصاع أن تكون له مونا ، لكن أسماء كامت
به رحيمة . فقد كامت تدحر له روحة دات قضة ورحاحة ، مفطورة عي
الندين ، عتلهمة على ظهور الرسانة ، صباحة الوحه عية البد غية المهمى ،
دات حكة وحال ، تعرف أمام الحق والفصاية . بهيء لروجها أصح حو
وأسهد يؤدي رسائته ، بدل له العطف واضان والمال والتأييد ليلغ أوأمر
ربه ، وقد توفرت كل هذه الصفات الحبيدة في الطاهرة ، سيدة نساء فريش
التي احتصب بشائر النبوة في حب وعطف وحال يقوق كل حب وعطف
بو حال حاست به حيات المقدات المحاسة في حالات وعلف

أطبق طلام البيل على مكة ونكس لم يقطع الطواف حول الكمة ، فسيدات الأسر العريقة كل في اخرم يبدن بالبيت العتيق متسريلات بالظلام ، وقد راحت إدواقهي يسرن في أعقامي يلمين أنة بشارة . وكانت خداية ستحويد تطوف مع الطائفات وتبتهل بن رب البيت أن

يبارك ها ق تجارتها . و كانس راضية النفس عا حققه من عباح فقد صارت قاعلتها إلى الشام تعدل قواطل قريش ، و كانت سعيدة بما بلعته من روهة في دبيا التجارة ، بيد أن سعادتها في حياتها الروجية قد تعرّت و لم تعرف طريقها إلى قلبها الكبر الذي كان يرمو إلى حياة روحية رقيمة ، فيها سمو وبنال وتضحية و كفاح في سيل تمقيق عابة صابعة ، وقد قصر الروسان المانان كنس عليها أن تترجهها أن تطبح آمافها إلى التحليق لموع من أعاد .

كانت عالية الهمة جياشة العواطف مفطورة على التديي ، تتهل نفسها بالمرح كدما ألقت سممها إلى حديث ان عمها ورقة بن موطل عن الأسياء والدين ، وكثيرا ما كانت أسلامها المحديثة ترفرف في سموات عالية مس المصينة م مصل إنها أمالي أهل عصوها من رحال وبساء ، وكانت تتمني أن تكون حاصة لأحداث كبار في حياء روحها ، واست تجاهد لمكون من عبد المؤ الحروص و لما تمام الخاسة عشرة من عموها ، واست تجاهد لمكون و وحيا بسها بين الرحال ، إلا أن الموت احتقامه قبل أن يصبح شيئا مذكورا .

وتروجت سبعدموت روجها الأول سهدين ررارة وأنجيت مه هالة

ثم هند ، وعرف بأي هالة ، و نم يدم دلك الرواح طويلا فنه استطاعت هنه أن ترتفع إلى همتها ، وأصبحت الطاهرة وسيدة نساء قريش بلا زواح قبل أن تبلغ من عمرها الخامسة والعشرين .

به عن من مساسسه استسرين. وأتمت طوافها ثم أنخذت سبيلها إلى دارها وإماؤها من حولها . حتى إدا ما لمعت البيت سمعت أصوات السمار تنبعث من دار أبى لهب ودار عدى من همراء النقفي ، فلم تحص من حطوها لتنسمع ما يدور في يبوت جوانها ، بل

مراه عسمي به معلم على مراحات فى دارها ، فقد ارتفاع عبا الطريق . أسرعت وهدفت برصع درحات فى دارها ، فقد ارتفاع عبا الطريق . وسارت فى تمر عي سارها حجر برعمع عن الأرض يسحو قدم ، وطوله . بريد قابلاعل عشر أذرع ، أما عرصه فارسم . وانطلق حلمها إماؤها حتى إذا بعت بان معتمراً عن يتهاد خدلت مه ، ثم صدفت و حجن ، ثم ساست فى بحر سويل به تلاثة أنواب أو لما عن البسار يؤدى إنى غرفة صغورة ، و قاليها عن يمين يؤدى يل عرفة مستطيعة ، و تاللها فى الوجه وقد اتحميت إليه وفنحته ، وقبل الشعر نسوم .

ودلمت حديمة إلى محديمها ديه بيو منسع طوله سنة أمنار وعرصه أربعة ، ثم أتحت نظرة كلها حب وعطم وحدان على أسائها الذي كانوا يعطون فى لنوع ، وذهبت إلى سريرها ، وما أسلمت جنها لنوقاد حتى راحت فى سبات .

ورأت فيما برى الـام شمسا عطيمة تهمط من سماء مكة تنمينقر فى دارها وتمكرُّ جوانب الدار موراً ، ويعيص دلت الدور من دارها ليعمر كل ما حوقها مضياء يهم الشوس قبل أن يهير الأيصار 1

وهبت من نومها حالته يحقق قلها بين صنوعها كحماح حمامة ، وراحت ندبر عيميها في المكان في دهش فإدا بالطلام يحتم على الوحود ، ولكن ذلك المور الدى سرها في المام لا بزال مشرقا في وجدامها . ومرت لحظات حتى إذا ماسكن وروعها تقددت لتعاورة وقدها ولكن الوس لم يطف بعينها . بل صحفا في المواجعة والأمل وراح يستعيد الرؤيا أو هي موزعة المهس بين الرهبة والأمل وغادرت فراشها وراحت تعدو وتروح في عددعها و وتئل الشهس التى المسلمات المستعين المواجعة وتشكل السلمة المستعين المواجعة والمستعين المواجعة والمستعين المواجعة والمستعين المواجعة والمستعين المستعين المستعين المستعين المستعين والمستعين المستعين ا

وما أشرقت الشمس حتى كانت حديمة في طريقها إلى در اس عمها الشيخ ورفة س بوظل، فلما دحلت عبه الفته عاكما على قرابة كتاب من الكتب السمارية التي شفف بهاه أثقت عبه تمية الصباح، وما أن مس صوتها أذنيه حتى رفعر أسه وقال في دهش:

\_ الطاهرة ؟ ما جاء بك الساعة ؟

وراحت تقص عبه ما رأت في مامها وورقة يصعى إليها في اهتام ، فدما انتهت من حديثها تهلل وجهه بالبشر وقال :

ــــ أنشري يا بنة انعم ، لو صدق الله رؤياك ليدحل بور السوة دارك ، وليفيضن منها نور خاتم البيين . وسرت فى بدن حديقة مشعريرة وحاشت فى صدرها عواطف مشبوبة راحرة بالأمل والرحمة والرحاء ، ولم تشأ أن توصد دلك الباب الدى الفتح عن أعظم بها قراحت تسأل عن خاتم البيين وعن صفته وورقة يجيب

وعاشت حديمة على أمل أن يتحقق ما رأت فى حلمها مكانت إذا تقدم إلها سيد من سادات قومها لحطتها تقيسه بقياس صلاحيته النبوة ، و م تنطق صفات السى التي حمتها من اس عمها الشيع الحبيل على أى ممن تهاهوا على خطلتها من سادات قومها ، و بانت تنظر وعد السماء .

وكان لنساء قريش عيد يحتمن به في الحرم، فقتحت أبواس الدور وتدهقت السوة إلى البيت العتبق، وحرجت خديجة ومن حواها إماؤها إلى الكعبة ترفق في الياس من حرير يتألني وحهها بالدور، ودحلت من بال إبراهيم تحس إحساساً عامه أن القدر يحمىء خاشيةاً رائعاً لا تدوى ما هو ولكها تستشعر أن هيه تُقتِين لا أمال العربيسة أتى باتت تتحان ها في بقضها وساسها

سياس والمحتمد المستركة و المستحد المستركة و المحتمد الأسود والكمة وراحت تدعو الله وتنهل إليه . إنها م نسأته لأول مرة أن يبارك لها في تجارتها بل كانت تسأله في حزرة وصدق أن يتفق لها أحلامها

وبن إساف وبائلة عرت الفراين وورعت لحومها عني الفقراء ، وارتفعت الشمس في كند السماء وراحت تمين عو العرب ، والتف السوة حدقات حون الموائد التي ملت ورحن يتناولن عداءهن .

> وجاء يهودى وقال : \_ يا معشر نساء قريش !

ورن الصوت في حيات الحرم فالنفت السوة إليه وقد أصحن السمع إليه ، فقان : والر النسوة فرماه بعصين بالخصاء ، وأنقى عليه أحريات سيلاً من الشتائم والسباب وقيحه وأعنقال له ، سيا حقق قلب خديمة في شدة فذلك الحديث أهاج مركزياتها ، إنه أعاد إلى فعنها حلمها لمدى رأته ودلك الحديث الشجى لمغذب الذى دار بينها وبين اس عمها ورقة من موطل حول حاكم ألم

أعلى اليودى على الملا أن سيا قرب و جوده وهو يدعو من ستطاعت من سامه أن تقمل . وهى قد رأت في صامها أن لشعم ساء مكن أن تقمل . وهى قد رأت في صامها أن لشعم المساء من عاد من أن من مواد من من من المساعة على المن من من الدوقة من سلط عنا ، إنها تحسى أن قوار مصمها أن رؤياها حق . وأن توزة المهودي صدق ، وأن ما قصه عليها ورقة من مشارات في الدوزة والإعلام من بن يديه ولا مع حلم الدول كل كله حقيقة صاطعة ، ترى من يتحقق المناطق من بن يديه ولا مع الماء ، إن دلك كله حقيقة صاطعة ، ترى من يتحقق المناطق من بن يتحق المناطقة .

## 1

أصبح الدس يعكاط يوم هالأل دى القعلة ، فراح وحن عند الله من خدت ينمود من القائل أسلحتهم حتى لا يكون بيهم قائل كشال اليجار ندى وقع في الأشهر الحرم ، ثم نزل اساس على مراعهم صحوب في الممارل يصط كل قبلة أشرافها وقادتها . وكان لكل قبلة حكم بحكم في بالماناء ، وكان حكام فريش في دنت بيوم أنا ضائب في عن هاشم ، وحرب س أمية في بهي أمية ، والعلام بي حارثة التقفي حليف بهي رهرة في بني رهرة ، واطريقه س المعيرة بن عندالله في يبي محروم ، و لعاص من والل في بني سهم ، و لم يكن من مؤلاء بمنكا على نقية قريش وإنما دلك بتراض من قريش لما لديم من حسم مواد النشر ،

حسم مواد الشر. والله دده في قومه مدهف الأمثال بهم يختفلون به قوله في وصيته لسيه " تأروه فإن الريقي عليه المدد ، و كموا النستكم مو مقبل الرحو مين مكبه ، إن قول اختى لم يدع في صميقا ، الصدق محاة ، لا يمع اشوق عا هو وقع ، إن قول اختى لم يدع في صميقا ، الصدق محاة ، لا يمع اشوق عا هو وقع ، وفي طف الماهان يكون الله ا ، الاقتصاد في سعى يقي للحمه من يأسي على ما ماه ودع بدنه ، ومن قم عاه على هو يدة ترت بي ستقدم قد النهد " المسيح عد دلم ، لم يجد من مالك با وعمل ، وبل من عالم أمراوس حافقه ، ينشبه الأمر إذا أقبل ، وإذا أقبل عرف الكيس والأحقى .

النفر عدالرجاء حتى والفجر عبداللاوأس (قص ) . لا تعصوا مي السير عدالرجاء حق و لا تصحكوا تما لا السيالو على و لا تصحكوا تما لا لله يصحف مد شاور و لا تصحكوا تما لا لله يصحف مد شاور و لا تطبير و لا تطبير و لا تطبير و لا تطبير و لله تما لله يشر و لا تعلق من لا حيلة به الصير و لا تعلق من لا حيلة به الصير و لا تعلق من لا حيلة به الصير و لا تعلق المن الله تم تما لم ترة و ، المكار كحاطب ليل ، من أكثر أسقد . لا تعدوا سراله الله . من أكثر أسقد . لا تعدوا سراله الله تقد من لا تعدوا سراله الله تعدوا سراله تعدوا سراله الله تعدوا سراله الله تعدوا سراله الله تعدوا سراله تعدوا سراله

وكان عامر بن انظرت العدواني من حكام فيس ، وكان العرب لا تعدل . تفهمه فهما ولا تحكمه حكما وكان من احماء - وكان يقول "

\_ إلى ما رأيت شيئا قط خلق نفسه ، ولا ريت موضوعا إلا مصموعا ،

ولا جائيا إلا داهبا ، ولو كان يميت لنص الداء لأحياهم الدواء . وكان قد روح استه مي اس أحيه عامر بن اخارث بن الطرب ، فلما

دحلت عليه نفرت مه فشكا إلى أبيها ، فقال :

ـــ لا أجمع عليث فراق أهلث ومالك ، وقد حلعتها منك بما أعطيتها . فكان هذا أول خلع في العرب .

فعال مداون مسع في معرف . كان عامر في حيمته يقصي بين قومه إدام تشاجروا في الفصل وانحد وعلو احسب والسب ، قد النف الناس حونه ، بينا كان المتممس من أمية الكماني

احسب والنسب : قد القد تناس خوله : بينا 10 انتقمس ان اهيه الخطاق يسير ال السوق وحده ، فقد تفرقت عنه العرب حين وقف ال هناء الكاهبة يخطب ويقول :

ـــ أطعوني ترشدوا .

ـــ وما ذاك ؟

\_\_\_إبكم قد تفردتم بآخة شنى وإن لأعدم ما لله راض به ، وإن الله تعلى رب هذه الآخة وإنه يجب أن يعد وحده .

وكان في السوق عيّد س الأبرص وهو من الحفقاء لمُتشاثمين لمؤممين. بالمايا وبالمحتم للكتوب، وقدقال:

من يسأل الساس يحرصوه وسائسسل الله لا يحب سيالة يستدرك كل حر والقول في محصه تعميب والقراب (١) والقراب (١) علام ما أحمت القلوب (١)

والله لسيس ليه شريك عدم ما حفت الفلوب الم

فأسخ بستى وأعمامهسم بأد المايا هيي السواردة

<sup>(</sup>١) انظر التدبيل .

اما صدة مصبوس العساد إليها وإن كمرهت قساصلة والا تمرعوا والحسام من القلمين ما تلده الوالسدة كانت سوق مكافلة توح بالتجار والشعراء والأحفاف والصدارى واليهود المناساتة والهوس والمشتركين وطلاب اللهو والميحتات على الدسف ، وكانت كل طائعة تمد في حلقات السوق بعيتها . واحتمع الشعراء في حيمة التابعة الديائي بشعرود المشعر ويتعاخرود بقائلهم ويترون الحصومات ويوقطون ما مام ما أحقاد ، وكان بين المشعراء حسان نابت شاعر الحررح وقيس من لعطيع عدوه الملدود خاتم الأوس واحسان شاعرة العرب، همال حسان

> \_ اهجى قيس بن الحطيم . مذالت :

\_ لا أهمو أحدا أبدا حتى أراه .

فأشار حسان إليه وكان قاعدًا في الشمس ملتما في كساءله ، فذهبت إليه عنسته برجلها وقالت :

\_ نم

عبيها وقال:

فقم وكان قيس مقرون الحاجين أدعج العيبي أحمر الشفتين مراق الشايا كان يبها برقا ، ما رأته حليلة رحل قط إلا دهب عقلها ، فقالت له . ـــــادد .

هأ دبر ، ثم قالت :

\_ أقبل . عاقبل ، وكأما تستعرص عبدا تشتربه ، ثم عاد إلى حاله نائما فقالت :

ا فال ا و قام السام على عبد السارية ، م عاد إلى عاد الله عال عاد . \_ والله لا أهجو هذا أبدا .

وجاءت القائل بالرجال والفتيان والفتيات الدين سلبوهم حريتهم في الغارات

اشى شبوها عنى القوافل والشائل ليبعوهم بصاعة في انسوق ، وجاء بنو القرن ابن حسر بانسناء والرجال والعلمان الدين ترعوهم من بني معن لما أعدووا يحيلهم عليهم ، وكان قهم وريد من حارثة من شراحيل قبي في المنشرة من عمره ، قد علا دل الأمر وحهه واشتمى تلبه ، يعدأن كان لا يعرف إلا حقق السرور أيام أن كان يجرح طلبقا في طبيء تم يعد أدرتمي في أحضان أمه ممددي

وارتفعت أصوات الدين كلفوا بميع العبيد تحميل في جبات السوق فكات كأسواط تلهب ضمائر الأحرار الذين أمسوا رقيقا بين عمصة عين وانتاهتها ، فقد فقدوا حريتهم لما انقصت عليهم الحيل وانتشلهم الفرسال انتشال النسور الجوارح دون ذنب جوه .

و ماه الرحال من كل حدب وصوب يطرون فدبت المنافسة بين تحار العبد هراح كل مهم بعدد حاقب سامته ، و تهافت الرحال على شراء الإماء و الرحال الأشداء فرى السواعد القوية وأصحاب خرف ليمعموا لمسادة الشرف ، ويقدموا اخر انهار تمرة حهدهم لواليم ليمقوا ما حادهم في يسر على العايا واقصار .

وراحت أيام عكاط تمر والشعراء يىشدون قصائدهم ويهحون مافسيهم ،

وقام عند الله س الزمعرى السهمى وراح يهجو بنى قصى فلم الرعب فى قولم قومه . حشوا من هجاء الزبير بن مجد الطلب فهو قذع الهجاء ، ولو هجا بنى سهم فسيلمت هجاؤه فى الشائل ، قرأوا أن خير ما يقطونه أن يدمعوا ابن الزمعرى برمته إلى بنى قصى يعملون به ما يرضيهم .

وحاء بنو سهم بعد اتله بن الزيعرى ودهوه إلى عشة بن ربيعة فأخده إلى يني هاشم وكان فيهم حمزة بن عند المطلب ، فلما رأى حمرة أن من هجاهم أصبح ف أبديهم أطلقه وكساء ، فقال ابن الزيعرى :

همرك ما جساءت بنوبكر عشيرتي

وإد صالحت إحسوانها لا أنومهسما

بأعاننا مسلولة لا نشيمُها فإن قُصيا أهل عز ونجدة

مرة مبدا مراه المسال المسال المسال المسام المبها وأهل قساءات هم معوا يومَى عكاظ نساءات

كا منع الشول الهجمان قرومهمما(١)

ثيـــاب أعــــزة حـــــى يموتــــوا

 <sup>(</sup>١) القروم · همع قرم وهو المحل والشول الهجان : البياق الكريمة .

0

عاد عمد م عزلته إلى الحرم بعد أن فكر في الدات العليا ها رداد النور النقل فيه تأثياً وحمت حربة عقله و كملت إرادت ، يسا تقيدت حرية جسده مائى بذاته عن شروى في حفايا قومه ، فالحفيلية حهل وعدم اكترات ، وقد أشرق وجهه بور العلم وكل بارادة حرة مدعة حجلته يهم بالوحود وبعقد تتقاداً راسعه الإمكان اليوصي قومه مل بالشرية كلها .

سنُحته عرائته و تأمله و الكون وعاولة انصال روحه مروح الوحود المثالثة محكارم الأعلاق م فاشهر بن قومه بالصدق والأمانة والسعو عم مواصل الرال حي عرف بالأمين ، فإذا أقل على قوم قالوا : حاء الأمين . وإذا أمير قالوا : ذهب الأمين . وإذا فعل شيئا قالوا : فعل الأمين ، وكان يقابل الذي موجه متمثلن قاحت قومه فيه تلك المشاشة وصحوا له قلوب.

إنه فطر على الدوع إلى الالمداح في الله ، إلى رعبَّ في الحلود ، فيس أمامه إلا سبيل واحدة هي السير في الطريق داؤدي إلى الله . وإن ما يشجعه على تحصل ما في ذلك لطريق من مشاق وأنم وحرمان أنه أصبح يستشعر أن العدية الإهبّة

 <sup>(</sup>١) لسمال والطمار : الأثواب اختقة النابغ والحميت وعاء السمى
 (٢) الخبرة : ثوب يمايي من قض أو كتان محطط .

ترعاه ، وأمها تأخد بيده إلى أعتاب الأسرار ، وأنها بنظمها ستكشف نه عن جوهر الحقيقة وقدرة الله المطلقة .

كانت أيامه كلها صراعا بن الروح والحسد . حهادا لسيطرة العقل على المادة وضع بواهد النفس لأنوار اليقين ، وقد تحقق له ما أراد له الله ، فقد ارتفعت روحه على حسده ، وقحت نوافد شمه لأنوار الملم والحكمة ، ها و مدارت ماك صدة ماطية عميقة بيه و بين ربه ، و أم يتى لا أن يدام في دنها المام يحارس السيح والشراء و يرصد عم كتب ما في البشر من خير و شر و يعد حرم إعداد للهوم من ممالة السماء ، فعمل الحق يمهد له المواعى والواعث الموارات التعمق إرادة الله وصئيته .

وانهى من طوافه هبادر الكحة قاصده بيت عمه أي طالب ، فقد شس في ديك البيت الكريم مع أساعه طالب وحمع و فقيل ، وكان عمه يقصمه على سه وغيس في أهماته أن سيكول لاين أحيه شائع عطي ، وقد مع أبو هالب ما يشر به الكهان والمرافول من سوية عمد ، ولكن أما طالب كان يؤمي في قرارة نفسه أن منه أحل من أن يعت بشرا رسولا ، فكان يعرض عن مكرة في ما شطح به الحيال براه كفسي وقد حمح في يده السفاية والرفادة والحجامة ما شطح به الحيال براه كفسي وقد حمح في يده السفاية والرفادة والحجامة والسفادة والسفوة واستورة والمواه والسعارة والأيسار ، وكان ما في سوت قريش من شرف .

وکالت انسامة ساحرة ترف على شفتيه کلمه فکر فى أن الأيسار قد تصح يوما فى يد اس أحيه ، فقد اشتير على محمد إعراضه عن الأرلام والفناح وکراهيته الشديدة تصميسر ، وکالت تعث الانسامة ترداد انساعالودا حضر عن دهه أن الأموال المحتجرة قد تشقل يوما يل محمد ، فشلت الأموال كانت للألمة يصرف بعصها في شراء القرايين للأرباب ويفق بعضها في صيانة الأصنام أو حلب أصدام أغر أو عدارة البيت ، وقد عرف عن محمد مقتم لأصنام قومه و يغضه الشديد لها .

وبلغ محمد دار عمه هالغی أبا طالب وأحمه عائكة بنت عبد المطلب پنجدانان ، و كانت عائكة قد تروحت أبا أمية بن المغيرة فرعمت الأساب بين بس هاشم وبس عروم ، كي شدت أحنها صغية الأواصر بين الهاشجير وضي أسد لما تزوجت العوام سنح يفد أحا عديقة ، و كان لمائكة امان أو منا س عمد حمت أحدهما عدد بلغة والآخر رهبرا ، و كاما يتجال اس حافما حيا شديدا ، هما حاء عمد بعد نما يفرق به بين الأس والاين والروح والروجة وما

وأنقى محمد على عمه وعمته تحية الصباح ، وما كاد يستقر إلى حوارهما حتى النفت إليه أبو طالب وقال :

مي مستر الرحم لا مال في فقد اشتد الرمان وأطنت عليها سود مكرة وليس لما مادة ولا تخارة ، وهده عير فومك قد حصر حروحها إلى الشام وحديمة ينت حوالد تست رحالا من قومك في عيرانها فيتحرون له في مسالها فيصيون مافع ، فلو حتيا فترصت مصت عليه لأمرعت إليث وفعمتك على في الميون مافع ، فلو حتى طهارتك .

فقال محمد في اقتصاب :

\_ فلعلها أن ترسل إلى في ذلك .

وقطمت عاتكة إلى أن محمدا تأتى أنقته أن يعرص نفسه على أحد حنى لو كانت خديجة بست حويلد التي يهرع إليها الرحال ليكون لهم شرف الاتجار ها في ماها ، والتعت إلى أحيها وقد ألقت إليه جمعها لتنظر ما يقول فقال أنو

طالب:

\_ إلى أحاف أن تولى عبرك فتطنب مرا مديرا .

ما طرق عدد و لم سرس بكندة تم دار عن عقبه والصرف ، وعاتكة ترقه ق إكبار فقد أرضى كرياءه أن اس أحيا لا يربق ماه وجهه ق الفلس ، وإنه عرف ق مكة كلها بالأمين ، أنحد حديثة حرا مه لتصع يين يديه أموالها ؟ ولكن من أفرى حديثة أن عمدا يطلس عملا ؟ ون كان محمد يجد حرجا ق أن يفاتح بنت خويلك في هذا الأمر فأى حرح ق أن تذهب هي إلى حديثية وتقص عميها ما دار بين أني طالب واس أحيه ؟

وسهمت عاتكة وانصرفت من دار أبل طالب وقد أنفدت سمينا إلى دار حديثة ، قلما خلست إليها واحت تقص عليها ما دار بين أبي طالب وعمد من عدد الله وهي تربو إليه في إعجاب ، فقد روقت حديثة صباحة الوحد وحفا جهيلا يأسر الألباب ، وما اشبت عاتكة من حديثها حتى قالت حديثة في مس من صادق :

\_ ما علمت أنه يريد هذا .

الاست مدينة تعرف عدما المؤلفة حق المرقة همته صفية روحة أحيها الدرة و المرقة همته صفية روحة أحيها الدرة ، و الدرة الدرة

وأرسلت حديدة إلى الأمين فمشى إليها يتقمع كأمًا يحط من صف ، دريع الخطوة ، سائل الأطراف ، حيى إنا ما سع دارها هيط بصع درحات ثم سار حلف إحدى إمانها حتى دحل مكان الصيافة .

كانت انترفة مستطيلة قد وصعت فيها أرائك عطيت بطنافس فاحرة وقمد زيست بطرف جلبت من أسواق مصرى وأسواق مكة وأسواق ليمن ، كان المكان ينم عن عمى صاحته ورفيع دوقها .

وساد السكو نرم هغم مرق علائه وقع أندام متقد قادمه ، إمها حديمة و لا ريب قد أقبلت عن الرجل الأي الذي كرو أن يعرص عمسه عليها وانتظر حتى أرست إليه ، و وفتح الباب و مس أديه صوت رقيق وهي تلقى عليه التحية ، فرد عليها «نحية في هدو، و قد عص الطرف .

وحلست حديثه تحادثه . كان هي ق احامت والعشرين بعيد ما يين المنكرين غير الشعر تلمس خشمة شحمة أدبيه ، شش اكتمور والفندين صحم الكردويس \_ أي ملقى العظام \_ أدعج طبين أهمت الأشعال ، و كانت حديثة في السامعة والعشرين ( <sup>2 أ</sup>ك وصافة يشع من عبيها بريق المعطفة والدكام

وطأل الخديث يهمه ، وبه صبيع المم يتكلم بكلام بين فصل معمس ، إذا أشار أشار بكمه كلها وإذا تمحت قدما وإذا تمدت صحت كلامه عا يوافقه من حركته ، وردا فرح عص طرفه ، حل صحكه النسم ، ليس بصحاب ولا يرتمع به صوت ، منطقة سلم وحنقة قوم .

كان عمد هيل الخلقة حميل العس فاستشعرت حديجة بروحه، تحدب إليه ، وأحست أمها تتحدث إن شحصية فدة تحتف كل الاحتلاف عن كل من عرفت من سادات قومها وأشرافهم ، فهو سبيح وحدة لا يسع مرء إلا أن

<sup>(</sup>١) ابطر التدبيل

يعجب به وتمهر لجلالة ذاته لأول وهلة . وقالت له خديجة فيما قالت :

إنى دعانى إلى البعثة إليث ما بلعمى من صدق حديثك وعظم أمانتك
 وكرم أخلاقك ، وأنا أعطيك صعف ما أعطى رجلا من قومك .

وانصرف محمد وحديجة مأخوذة بقوة شحصيته ، يرن أن أذبها صوته عدبا حارما فيه سحر ، فحديثه يسكب من الأذن إلى القلب ويتفنغل في أغوار النصر وبشيع فيها ثقة وطمأنينة وسلاما .

إمه لم يملاً عينيه مها ، كان يطرق وهو يحدثها ، وكان كيُّس في كلّ تصرفانه يستأذن إدا دخل ويستأذن إدا ما هم بالانصراف , يتحدث في تواضع الوائق دون تكمف أو حذاتة مل يطنق نفسه على سحيتها ، وإن نفسه

حموة تشرح الصدور وتعتح معاليق الأفدة . وأحست خديجة سعادة عامرة لدلك اللقاء . و لم تكل سعادة فناة عريرة

الفت لأول مرة معني الأحلام ، مل سعادة امرأة عربة مدل مسادات فوسهم. الأموال لفقيل أن تكون لأحدهم روحة ، ولكها عرص عنهم حميها فلم تحد فى كل من تقدموا لحطيتها من يستطيع أن نفقق آماها الكبار ، ولكها وحدت فى الى من عقد الله شيئا مشرقاً زاحر، بكنوز نفيسة تفوق كل كنوز فريش أما فلما .

إمها غمية ومالها ممدود ظلم تكن في حاجة إلى ثرى من أثرياء مكة يكسس ذهبه وهشته إلى ذهبها وفسيتا ، مل كاست في حاصة إلى رجل يبسم على أقرابه بكرم أحلاقه وجميد صفاته ، ولقد ملطها عن عمد صدف حديث وعشتم أماست وكتبا كشمت في هذا الماشاء عمى معدد بمعيس ساور صوهر مكسارم و هديمة بنت عولله ) و هديمة بنت عولله ) إنه على عناق عطيم ، ورث الأريحية عن بهى هاشم وارتمع قوق كل بمى ماشم ، فلطالنا التقت بأنى طالب والزير وأنى قب وحمرة وآل عند المطلب أجمين وأحست تحوهم إكارا لحبيل شمالتهم ، إلا أبها نم تحس مثل تلك الروعة التى غصرتها فى أشاء ذلك الحوار الذى دار يبها وين عمد ، تلك الروعة التى لا تتلاشى وتتبحر بل تتعفل فى سويناء القس تعرس بلمور الأطرا .

إنه على خلق قويم .

والنقى محمد بعمه أي طالب وقال له ما كان يبه وين حديجة هون أن يتهالي بالمرح ، فهو لا يعرح مما أنام ولا يأسى على ما هاته وإن كان يستشعر ف أعماقه شكرا ندات الدوات ، هنال أمو طالب في امشراح : \_ إن هذا لرزق ساته الله إليك . \_ إن هذا لرزق ساته الله إليك .

٦

كانت حديمة في شرفتها ترقب رحالها وهم يصحون السلم على ظهور الحمال ، فكانت ترى عمد من عبدالله وهو بعاون عبدها ويربت على الإجل في حيان دافق فتحص كأنما وقد قد أهاحت مكامي الرقة في عمسها ، فإدا مكور فؤادها تنشر في حيناتها فتعلقها حالكل ما تمد إليه عبيها ، مل لكل ما تنظير به الحياة .

وراح محمد يعدو وبروح بين رحال القعلة ، وعبما حديثة لا تفارقامه ميرداد إعجامها مدلث الفتى الدى يحرح ل تجارتها لأول مرة ومع دلك تطعى شخصيته على رحالها حميما ، حتى علامها ميسرة بيدو إلى جواره قميمًا ، فعظمة ان عبد الله قد برت أنطار خديمة فلم تعد ترى في المكان إلا ضياء .
كانت خديجة ذات بعميرة غادة هعطت إلى أن عمدا طرار وحده من الرحال مصاحب شخصية قريا في رقة ، حازمة في عبر قسوة ، كيسة في غر صحف ، فطرت على مكارم الأخلاق ، تستولى على مجامع القلوب دول تكلف أو عاء كأن اللطف الإلماق قد احتاره ليقود الناس إلى مصير أبدى سعد بعد عد الشفاف .

إن محرد رؤيته من بعيد يهر أوتار فؤادها ، وإن صدى صوته لا يزال يتردد

في عين دائيا مد دلك الروم الدى حقست فيه إليه تعرض عليه أن يعمل لها وأن تعطيه مصعد ما تعطي رحالا من قومها ، وإن إنشاعات من روحه القوية تتنسس إلى روحها فقيض حوانيا بسعادة و تشرة وقرة وإحساسات صابهة باعتمة قد السكت من عالم على عمر عالها الأرضى في وجدان وجدابيا . و وحدت تقسه إلان انتظام إلى في مع عالمي الأرضى حها من مدينها ورفعها إلى عالم عصح يهم فيه الروح طليقة حرة ترع إلى عايات سامية ما كانت تحطر حرجت فه قاملة لا تتمين إلا أن بعود إليها علامها ميسرة بما حقق من أرباح وأن يسف أفنها بأحاديث التجارة والتجار با أما في ذلك اليوم فهم بعطر أما على بالل اكل ما كانت ترجوة أن يعود إليها عسرة بأناء عمد بن عمد الله . على على المن عبر عمد الله .

وئم تجهير القاملة ، وقبل أن تنطق ذهب ميسرة إلى سيدته ليتلقى منها آخر أوامرها فألفاها شاردة في سعادة تبدو على وجهها ، فقال في صوت حافت أقرب إلى الهمس :

ــ مولاتي ا

فالتفتت الله خديجة فقال:

\_ أوامر مولاتي .

وهمت بأن توصيه بمحمد ولكها أمسكت لسامها والكنمات تتراقص على

شفتها ؛ ثم قالت في اقتضاب : ــ باسمك اللهم نسير ، بارك لنا في رحلنا

وعاد ميسرة أيسرح بتحارة حديمة إن سوق حسنة ، وعمد من عدالله إلى حواره مرفوع الرأس عليه مهامة وورع وجلال وكأنه قد ولد ليكون رعيما في قومه ، وطلت حديمة ترقه وهي حالمة حتى عاست القاملة عن

وعادت خديمة إلى محدعها فراحت الأوكار تبنال على رأسها و كانت تدور كلها حول اس عمد الله الدى أسرها بعدب حديثه وفصل مطقه وفصاحته وروحه القوية النبي تهر النفوس ، ولم تستطع أن تستقر في دارها فحرحت إلى دار أحميها حكم بن حزام .

كان حكم يتأهب للحروح إلى السوق مهو رجل تاجر لا يدع سوقا ممكة ولا تبامة إلا حصرها ، وكان إلى حواره ريد بين حارثة مولاه الدى اشتراه من سوق عكاظ ، وكان ريد علاما أفضى الأمن إلا أن روحه حداما تتفتع لها القعوف .

و دحلت حديمة وحيت اس أحيها مهرع حكم إن عمته يرحب مها ، و مَنا و قمت عيناها على زيد سألته عنه فقال لها : ــــ هذا غلام ابتعته من سوق عكاط .

و ستمرا يتجاذبان أطراف الحديث حتى أعد حكم بن حرام كل شيء

ليحرح إلى سوق حماشة أعطم أسواق تهامة كلها ، فعادت حديجة إلى دارها وفي رفقتها زيد بن حارثة بعد أن وهبه لها ابن أحيها .

وبنغ حكيم السوق . فلما رأى عامر بن ظرب العدو الى حياه ، وإذا برجل من رحال قاطته ينشد شعر ذي الأصبع العدو الى في مدح قومه :

ر رجان فاطلته پشند شعر دی اد صبع العدودی مدح قومه . ومهم حکم میقصی فلا پسقض ما پسقضی

مالتفت حكيم إليه وقال: مالتفت حكيم إليه وقال: مصدق: إن عامر بي طرب لا ير د قصاؤه . ما يكون بين العرب بالرة

و لا عُصَلَة ( أَكُنَ قضاء إلا أسندوا دنث إليه ثم رصوا بما قصى فيه . وراح رحال قافلة حكم يقصون الحكم اندى حكم به عامر وداع أمره بين فنائل العرب ، قالوا : احتصم إليه في رحل مُشيى له ما للرجل وله ما للمرأة ،

> لفالوا له : \_\_\_ أتجعله رجلا أو امرأة ؟

و لم يأتوه بأمر كان أعضل منه ، فقال :

و لم يا توه با مر كان اعصل منه ، فعال : ... حتى أنطر في أمركم ، فوالله ما نزل في مثل هذه مكم يا معشر العرب !

هاستاً حروا عمه . فبات ليلته ساهراً يقلب أمره وينظر في شأمه لا يتوجه له سه وحمه . وكانت له حارية يقال لها سُخيمة ترعى عليه عممه وكان يعاميها إذ. سرحت فيقول .

\_ صبحت والله يا سُخيل 1 وإذا أراحت عليه قال :

وإذا اراحت عليه قال : \_ مسيت والله يا سُخيل !

وذلك أنها كانت تؤحر السرح حتى يسقها بعص الناس . وتؤحمر الإراحة حتى يسبقها بعص فلما رأت سهره وقلة قراره على فراشه قالت له :

<sup>(</sup>١) عصلة : مشكلة غامضة .

ــ مالك لا أبالك ! ما عراك فى ليلتك هذه ؟ ــ ويلك ! دعيني ، أمر ليس من شأنك .

وبعدت عنه حاريته ، ثم عادت إليه وقاليت : ـــ ما عراك في ليلتك هذه ؟

فقال في نفسه: « عسى أن تأتى مما أنا فيه يفرح ، فقال :

ــــ وبحث ! احتصم إلى ق ميراث خشى ، أأجعله رحلاً أو امرأة ؟ فوائله با أدرى ما أصنع وما يتوجه لى فيه وحه .

\_ لا أما لك 1 أتبع القضاء المبال ، أقعده فإن بال م حيث يبول الرحل فهو رحل ، وإن بال م حيث تبول المرأة . فهي امرأة :

و رجل ، وإن بال من حيث تبول المراة . فهني امراة : ــــ مسّى سُخيل بعدها أو صسّحى ، فرحتها والله .

وحطت قافلة حكم ودهب يموس خلال السوق فرأى ميسرة علام عمته خديمة ومعه عمد بن عبد الله ، فذهب إليهما فألفاهما قد ابتاعا برا من برَّ لكند ( ( ) رغوره مما في السوق من التحارة ، فاشترى منهما برا وراح يحادث ميسرة واس عبد الله ويرقيها ، فعداً الإعجاب يعتى سى هاشم حواعه .

بيسره واس عبد انته و يوفيهما ، فصد الإحجاب يفتى بس عاسم حواه. وانقضت أيام السوق الثابيلة ، وقمل ميسرة عائدًا إن مكة وهو مأخود تخلق محمد قد ملت نفسه إعجاباً بحسن تصرفه ، وكان فرحه برفقته أشد م قرحه بالأرباح الحسنة الن تحققت في هذه الرحلة .

و دحل الرحال الخرم وطانوا ماليت قدل أن يدخلوا دورهم ، وما انتهى الطوف حتى هرع ميسرة إلى دار خديجة فلما رأته خصت لاستضاله وقد انتشر لل صدرها شيء من القلق والمهفة ، ودهشت لذلك الذي اعتراها فعما أكثر ما عاد إليها ميسرة بالأرباح والأباء دور أن تضطرب أو تختلح مها حالحة .

<sup>(</sup>١) البز : الثياب . الجد : من أعمال اليمن

وراح ميسرة يتحدث عن النحارة وعن الربيح الحسن الذي تحقق في الرحلة وحديمة تصلمل في حلستها كأمّا تحته أن يتهي من دلك الحديث وأن يموضى في حديث القني الدي حرج معه في تحاربها لأول مرة ، و كأمّا قد قرأ خلاجها ما يدور في رأسها فراح يقص عليها في إسهاب ما كان من عصد بر عبد الله وهي تصمى إليه في اعتمام ، يمكس وحهها الحميل الصافى ما يعتمل في صدرها

وراح يصف لها حلقه ، إنه تاجر صادق لا يحلف أبدا ، ليس بصحاب ولا

يرنفع له صوت ، عرير فى عبر قسوة ، كف، لأعطم الأعماء وأسدح الحطوب ، وإذا قال تقوله الفصل ، لا يدلس ولا يعش ، إذا كان في البصاحة عب أبرره ، إنه الأبين حقا وصاحة !! وما ستم رسيرة يتحدث عن ان عبد الله في همامة وصاحة القبي إليه سمعها وقد اساحت في حواسا نجطة وسرت عبد الشوة وطار بها الجال الميم في الرقى من المناف المناف المناف المناف المناف المناف عن الأمور : عمد من عبد الله .

## ٧

كان القصر حميم الساء رشيقه ، له خمس قبات تحملها أعمدة هارعة ، في وسطه محرات ، عديه المعيد قد حمل على أعمدة ؛ إنه قصر دهقان قرية جي مي أصبان .

وقتح ناس في القصر و خرح مه سلمان الفارسي واعللق إلى حيث كان أبوه الدهفان ، هماأن وقعت عينا أيه عليه حتى أشر في وحهه بالابتسام وحفق فؤاده بالحب وقال في رقة : \_ كيف أصبحت يا سلمان ؟

وحلس سلمان إلى حوار أيه يرشف مى دان الحان ويصعي إلى أعدت الكلام ، فقد كان من أحب عادالله إلى أيه الشيح الذي كان يرى فيه وارث الأرص ووارث عد السماء ، فقد اجتهد سلمان في المحوسية حتى كان قاطى النار المقدسة الذي يوقدو با ولا يتركوبا تحو أبقا .

وغدر سلمان جلس أيه وذُهُ ل إلى بيت النار لبرتل الأدعية المفررة للأوقات الحمسة المحددة في الهار ، ولما انتهى من دعاء بجد النار أخذ كتاب و الأوصنا ، كتاب زرادشت المقدس الدى فاص بالأساطير والحرافات لما طال على الناس الأمد ، وراح يقرأ فيه قصة بدء الحليقة :

و طان رروان الإله الأقدم يقدم القرابين رهاء ألف سنة لكي يكون له ولد بسميه أهورا مزدا ، ولكمه في آخر الأمر أحد يشك في قائدة ما قدم من قرابين ، وحيتند طهر ولدان في بطنه (<sup>(ال</sup>أحدهما أهورا مردا لأمه قسلم لقرابين ، والثاني أهري لأمه شك فيما يعمل ، هوعد رروان من يعداً بلثول أمامه مهما عمك الدنيا ، فشق أهري عطن أبيه ومثن له فسأله رروان :

ـــ من أنت ؟ فأجابه أهريمن :

ـــ أنا ولدك .

فقال زروان :

\_ إن ولدى ذكى الرائحة ىورانى ، وأما أنت فصلمانى عص . ......

<sup>(</sup>١) أو في بطن روجه حوشيرك ( حسب الأناهيد )

وفى تلك اللحطة مثل أهورا مزدا صورا ذكى الرائحة فعرف رروان أنه . ولده ، وقال له :

ويسمام مروس بيد بر المد وعمد ، عبول . ـــ وعدت أن تنصب من يمثل أمامك قبل أحيه على ملك الدبيا . فقال زروان :

\_ سأهبك حكما مدته تسعه آلاف سنة .

وطل الدنان ، عالم أهورامرواعاتم الور ، وعالم أهريم عالم الطلعات ، متحاورين في هدو ، والعالمان لا مساهيان من حواست ثلاثة ، ولكن كلا مهما يمد الآخر في الحاسب الرابع ، فعالم البور في الحاسب الأعلى وعالم الضمات في الحاسب الأسفل ويتهما فراع مماوه ، هواء .

ستعدان عسم المسلم ويهيد عربي تقويه و بعد دلك يرى أهريمي ويبش حالة أهورا مردا ثالثة الأف سم بالقوة ، وبعد دلك يرى أهريمي النور ويصمر إبادته ، فيمادر أهورا مردا ثالث يعلم العبب بأن يعرص عليه تقدّم من الحرب طوطة تسعة آلاف سمة ، فيقس أهريمن وهو لا يعرف عبر الماض . . .

المسلمين . ويسته أهورا مزدا بان المعركة تنهي سريمة عالم الطلمات . فيضرع أهريمي فيسقط في الطلمات ويشي فيها مشلولا الاقترة آلاف سنة ، فيسداً أهورا مردا عملق الديه ، فلمدا أنجها حملق الدور الأولى . ثم حلق الإمسان الأولى . كيومرد سادت مو أو البائيش . وجعيداً ألقي أهرين مؤدته صد خلق أهورا مردة فحص العاصر وحلق طوائع من الرواحف والحشرات ، ما فأقام أهورا مردة خدقاً أمام الساعة ولكن أهرين يكرد ومحداته ويسحم أحبوا في قال الدور وكيومرد . وكانت بذور كيومرد محاة في الأرص فتح منها عند انقضاء أرمين سنة شجرة حرح مها أول روجين من السشر هما ٥ مشيك ٥ و و مشيئات ، ودات بدلان فرقة احتلاط الحري بالشر ، الدور الخلف ، وذلك وأحقد البشر يلمبون دورا في الحرب بين تملكتى الور والطلمة ، وذلك بالضمامهم حسب أعمالهم إلى حالت الحبر أو حالت الشر ، همين تبع مهم الصراط المستقم كم سائما بعد المؤت على الصراط ؟ جيوت ، ثم يمدس المحبولة ، وإذا مر على المصراط أحد الأشرار بدقى الصراط ؟ جيوت ، ثم يمدس كالسيف القاطع فيهوى الخرم إلى حيفة حيث يقدى من العذاب ما يعادل

سيئاته . أما من تعادلت موازينه وكانت حساته مساوية لدنونه ، فإنه يقيم فى الأعراف حيث لا عقاب ولا تواب .

ا وهرمى الله على الله و لوب. من من على المام يطهر ررادشت فهدى الناس إلى المسهد اللائة كلاف من من على النام يطهر ررادشت فهدى الناس إلى المسهد المؤتم الله الله الله والموجود عمر ثلاثة ألاف سه ، فهى إحدى المعجرات . وق الله علمة الناس يولد فها آخر الفلمين الثلاثة ، اهلمي الحقيقة التي يولد فها آخر الفلمين الشجاعة ، اهلمي يقاتلوا ، وأخير يعت المقلق الناس ويقع الحجم المدب على الأرض فتشعل وتناس حجم المعادن فتشر على الأرص كام سيل مائيس . وعلى الدام الدام الله الله يكون الرائقة المحالفة المعارفة المعرفة الموارفة المعارفة المعرفة المام المان المعارفة المعرفة الموارفة المعرفة المؤتم المان المعارفة المعرفة الموارفة المعرفة المعارفة المعا

وبعد المعركة الأحيرة بين الآهة والشياطين ، تبك المعركة الني تشهى سريمة الشياطين وهلاكهم ، يسقط الشر إلى الأبد ق الطلمات وتمدالأرص وتبسط وتبقى الديا المطهرة إلى الأبد في سكون لا يعكر صفوه . وراح سلمان الفارسي يقرأ كيف ولدت الأحرام السماوية من زواح

ر ورح صفحات مدارهي بود بهتو وصف مدار عاقد دور الصماح ، أهورا مردا من أخواته ، و كيف ولد الآله ميترا ، أنه الفقد دور الصماح ، وراح يمكر في دائل الرواح الآقي الدى حعل الإيرابيي بتروجون من بناتهم وراح يمكر في دائل الرواح الآقي الدى حعل الإيرابيي بتروجون من بناتهم أشاتهم بأخواتهم تشكياً بالمتبع .

كامت مدور المشك في ذلك الدين الروادشني الدى فسد بما دختل عبه من أساطير وحوافات وشهوات قد بلوت في صدر سلمان ، وكان يخاول أن يكتم أعدس دمك الشك المدى بدأ يحدمه ، ولكم كان حر التفكير لا يعرف التمصب لدير الآباء من كان يبض وحه الحقيقة ، وأطلق لمقلد العداد و لم يصح

العراقيل في وجه إرادته الحمرة . وقامت في مصمه أسئلة راح يبحث في بطون الكنب الديبية عن تفسير لها بعمش إليه دهمه التوهيح الوقاد . لمن كان يقدم الإنه زروان القرابين إدا كان هو الرمان والمكان والمقصاء والقدر والأون الدى لا أول قلمه ؟ وكيف لا

سو ترحان والمدن والمصفود والمصدود والدون المان قد يطله و حرح مدو**مث** يعرف رروان وهو العالم لكن شيء الله أهريمان لما شق يطله و حرح مدو**مث** يين يديه فيساله :

ن يديه فياله :

خمدقا في السماء ليصد هجوم أحيه عليه ؟ إنه رأى الحمادق تحفر في الارض ولكن عقمه قصر عن تصور حمر الحمادق في الهواء . أسئدة كثيرة لم يحد لها أحودة مقمة في بطون الكتب الديبية التي قرأها ، وقصص تموج بها كتب الخوس لا يكن إلا أن تكون من وصع البشر ، مسولد الآمة لا يعترق ق قليل أو كثير عن مولد الناس ، وعطرة الدين إلى المرأة هي نظرة الرحل إليها ، أحقا عدما أعطى أهورا مزدا المتين المساء هرس ودهس إلى أهم إلمان الشيطان . فعدا عنح أهورا مردا المتين الحذوء والسمادة معج الشيطان الساحة الساحة أي أيضا ، وقد أذن لم الشيطان أن يطلن ما يردن ، وصيلة ليسدهن هخلق الإنه مرساق رسول الآلفة ، في وصعه عاريا حلف يستبطان وقلك لتراة الساء فيتمتل إله ويطلب ، هرفع الساء أبديين إلى الشيطان وقل لد : يا أباما الشيطان هد لما الإلام ترساق ؟

الشيطان وقتل له : يا أمانا الشيطان هم لما الإله ترسائي ؟
إن عقله احر لا يسبخ هذه القصة و لا القصص الحرافية الكبرة التي تعيض الما الأوسنا ، فهو يرى أثر الوصع والقلسفة و كل ما يقرأ . و لم يستطع أن لم راوا أقابح حسة : هم الصاحب والمقبل ، واليب والقطلة ، والا الطلطات عوالم أمر الوصع والعساس والحربين والمحسوم والسحوا والطللة ، ولم يستطع أن يوض يون هذه الأقابح والتنبيف والتربيق في ديائته ، بصل الشخص أربع مرات في أثناء البار وعليه أن يصب للقمر ولنار والمماء ، وعليه أن يرتبل الأدعية قبل الروم وحبر يضحو ، وفي أثناء الاستحصام والتحصيل المحرورة ، وون تلناء الاستحصام والتحقيق بالحرام ، وفي أثناء الاستحصام والتحقيق بالحرام، وفي أثناء الاستحصام والتحقيق بالحرام ، وفي أثناء الاستحصام والتحقيق بالحرام ، وفي أثناء الاستحصام والتحقيق بالحرام ، وفي أثناء الاستحصام على المسابح والمجاورة ، وون عطس ، على السراح ، ولا يجور أن تحويمه كالا يجور أن تحتويم الاستدارية المادون من شعر راسدة المادون من عشد راسدة والمحدد المادون من المدرات المادون من عشد راسدة والمحدد المادون من الدرام ، ولا يقرب المادون من المدرات المادون ويسمى الا تصدأ آمر والمدارة المادون من المدرات المادون من المدرات المادون من عديدة المادون من عددة المدرات المادون ويسمى الا تصدأ آمر المدرات المادون من عدد المدرات المادون من المدرات المادون من عددة المدرات المدرا

نعي الا تصدا الله المعادل فهي مقدسه . صاق صدر سيمان يكل هذه الأوامر والنواهي ، وبالمراسير الصرورية للتطهير من لمن مبت أو امرأة حائض أو نفساء وحاصة إذا وضعت طعلا مبتاء ويتحال النبي في أقل أمور الحياة اليومية مأنا وتعرص الناس ليلا وجاز الأن يقموا في الإتم أو اللجاسة لأقل غفلة تمدو مبهم . صناق سلمان يكل هذا التطعات وهو رحل الدين الدي أصبح قاطن النار التي توقد ولا يتركوبها تخدو أبدا .

و قرأ في الإضافات التي أصافها ماني إلى الأوستا : « إن الحكمة والأعمال هي التي لم يزل وشل الله يائون به ق ومن دون رس ، فكان مجهه في يعض القروط على يمتن الرسول الدى هو « البله ع إلى يلاد الحد ، وقى يعضها على يده : زادشت ، بالى أرض فارس ، وق يعضها على يدى ، عيسى ، إلى أرض بلاس ، فم رل هما الوسى ، وجامات هذه السوة فى هذا المتر الأخير على يدى أنا « مانى » رسول إنه الحق بل أرض يابل » .

وطاف بدهن مسلمان الأعية اتني تقول على لسان ماقى : 8 إلى حقت من بلاد بابل لأبلغ دعوقى لداس كاهة ، وتدكر ما قاله مالى من أمه 8 العارقليط ، الذى بشر به عيسى ، وكيف أن صافسيه وأعلماه كديوه ، فود سلمان لو درس دين عيسى ليكشف انتقاب عن وحه الحقيقة .

ودات بوم أرسله أنوه إلى صبعته ، وبينا هو ف الطويق مر بكسيسة للمصارى ومس أديه صلاتهم مسا رقيقا ، فسار إليها كالماحود فيا طامًا تمحي أن تناح له فرصة مناقشة هذا الدين .

ودحل من باب الكبيسة وراح ينظر ما يصنعون ، فأعجمه ما رأى من صلاتهم وقال لنفسه :

\_ هذا خير من ديننا الذي تحن فيه .

واتصل برجال الكيسة وراح يحاورهم ويصعى إلى ما يقولون وقد أفعم

بمشوة روحية أنسته الصيعة التي أرسله أبوه إليها . بل أسسته كل ما في الديا إلا ذلك الحديث الذي أحد بلبه ومجامع فؤاده .

وراح أبوه يعدو ويروح ق قصره فقد غابت الشمس و لم يعد سلمان ، واستهد به الغلق فبعث ق أثره من يبحث عنه ويرى علة دلك النياب . وأعجب سلمان أمر ذلك الدين الدى جاء به عيسى فقال :

مدأين أصل هذا الدين ؟

من نشوته ولاح الضيق في وحهه كأنما هبط من السماء إلى الأرض . وعاد معهم إلى القصر ، وما إن وقعت عبداً أنبه عليه حتى قال في عضب · ــــــ أن . كتب ؟

ـــ آين كست ؟ فقال سلمان في هدوء :

\_ مررت على قوم يصلون ف كنيسة لهم فأعجبتني صلاتهم ورأيت أن دينهم خور من دينما .

را المدخان و قد احمقه أن ابنه الدى احتيد و اهوسية حتى صار قاطل الدل إحتيد و اهوسية حتى صار قاطل الدل و بعض ما و قاطل الدل و بعض الدل و بعض ما و قاطل يتوب عن معلته الشمعاء ، إلا أن سلمان أم يستحب للصحح فراح أبوه يبره ويبده ويده وهو من والراقب و المقيقة تهديد و لا وعيد ، ما أصد سلمان على أن دين المسارى حور من دين قومه ، فلم يحد أبوه إلا أن يكمل في رجله الحديد و يحسد عنى يعود إلى منة قومه ويسى تعد الأهكار المذمرة اللي السولت على له .

و لم يحس سلمان قسوة السحن والقيود والأغلال نقد كانت روحه حرة طليقة تهم في الوحود ، كل ما كان يضايقه أنه لا يستطيع أن يبطلق إلى الشام مهوى دلك الدين الدي تفتح له قلمه .

## ٨

الطالق معمد بن عدائم من دار عده أي طالب ومشى ينقع كاما يحط من صب إلى دار حديمة ليخرح في عبرها إلى الشام يتحر لها في ماها . إنه الخرج في أون رحب مع علامها إلى سوق حباشة بأرص اليمن يبه وبين مكة ست إلى ادماعا مع راورحما إلى مكفة فرعا رباحًا حسار إلى أقول على هو يبل عليه حديمة سمرتي تقوصين ( الشابة من الإلما ) . وقد انتهت السعرة الأون وها هو دا مقدم عن الثانية هادى السن مطلمتن النال ، فقد مارس التحارة

كان شريكاً للسائب س أبي السائف صيفي . وكان السائب إذا ما بمعث عند اشتريك لا يمدارى ( يعرانى ) ولا يجارى ( يماضع صاحب ) ولا يشارى<sup>(1)</sup> . إنه كان محطوظ فى سعرته الأولى وكان يأمل أن يريد حظه فى معرته هذه ، فهو من قريش وقريش تهادع مكسب المالى والمحساح فى المحارة ،

وملع دار حديمة فراح مع علامها ميسرة يعد انعدة للرحلة الطوينة ، كان الحو حارًا والعرق يتفصد من الأحساد لكن الرحال كامو في عدو ورواح وقد

<sup>(</sup>١) مشراة ق الأمر الشاحة واللحاج فيه .

دب فيهم مشاط عجيب ، فانتسامة محمد الرقيقة وكمماته الحلوة ومعوضه الصادقة تحمف عن نفوسهم وتمده بقوة روحية تقهر كل تعب وتعمو على كل الصعاب .

ووقعت حديجة في علية لها وإلى جوارها نفيسة بنت مبية و معص صويحياتها وص حمها الإماء ، وراحت ترقب رحاله و هد ينجهرون القافلة فإذا باس عمد الله يجذب إليه بصرها وانتباهها وخيالها .

وانتهى الرحال من تجهيز عيرات خديحة ، فدهب إليها غلامها ميسوة قبل أن يؤدن بالرحيل ومثل بين يديها يصفى إلى أو امرها ، فقالت له .

ـــ لا تعص نحمد أمرا ولا تحالف له رأيا . أحب ميسرة محمدا من قعبه لم حرح معه إلى سوق حساشة ، وكان

يستشره في أموره كلها لما فضل إلى رحاحة عقله وحسى مطفه ، مه كان في حاجة إلى وصبة سيدته به ، يد أن تلك الوصبة قد كشفت عن مكانة عمد في قسم حدادة ، فقد استطاع معد مثرة واحدة أن يستحود على تقتها ، و إذ يمحت ميسرة لمدلك فار عدد نقة أهل لكل ثقة ، إذ تمدث صدق ، و إذا وعد وفي ، وإذا وقتي أدى الأمانة ، فهو العسادق الأمين حقا ، و وكانت فاقتها وحرحت قافقة حريفة في إلى حوث كانت قافة لل

و صرحت قافلة حديمة إلى حيث كانت قوافل قريش ، وكانت فافلتها تعدل قوافل قريش كلها ، وعمل الكان بتحارة بهى هاشم وسي أمية وسي لمعرة ورسي تم ، وكان أبو بكر في قدمة قومه و كان دلك مم، سر له عمد هما كان الصديقان يعرقان وقد أحس كل مهما صاحمه حيا كبيرا ،

وحاء أبو عَنْاتَ والربير وأبو غَبْ والماس وحَمْرة والعيداق ورحال بعي هاشم ليودعوا الأمين ، وجعل عمومته بوصون به أهن العير و مر أنصعوا لأوصود مهم، هقمه الكبر قادر على أن يسمهم خيمه . ونعاس الرحال وحمقت القلوب في الصدور وسالت العرات على الحدود والوجات ، وأذن بالرحيل ففصلت العرر وانطلقت في طريقها إلى الشام حتى أطبق عليها الأفق البعيد .

وأسابت القافلة في ملكوت الله وعمد وأو يكر يسيران حسا إلى حنب يرى كل مهما في صاحبه الصديق الذي يتعاطف معه ويجمد إليه ويبادله حائب . وكان أبو يكر يرى في عمد قدوة قلتدى ويؤم في قرارة همته أنه في هده القافلة بن في مكم كمها أحدر الناس بالأحرام وأولاها بالإحال . وكان عمد رعب في أني يكر دعه وتواصعه وشجاعت في إبداء الرأي وعزومه عى الشهوات وبعده عى الديايا وحمسته للحير واستقامة ضميره ويشاء

و مرلت القاطة صرلا وأحرح الكاهر تمثال الإله فراح رجال القاطعة. يغترفون به طواطهم بالكامة ، ووقف عصد وأنو يكر بعيدا لا يمتسحان بالمسعولا يقواما به ولا يدعمان له ، وحمل ميسرة علاج حديثة يرقيمها و لم يند في وجهه النطش ، فقد شاع في مكة أن ابن عند الله وابن ألى قحافة عمى

وحطر على ذهر أنى يكر ما كان بيمه و بين أبيه لما باهر الحلم . فقد أحد أبو قحادة بيده فابطلق مه إي محدع فيه الأصبام فقال :

\_ هذه آفتك الشم العوالي .

وحلاه وذهب ، فدنا من الصم وقال : \_ إني جائع فأطعمني !

فلم یجبه ، فقال :

فلم يحبه ، فقال : \_ إني عار فاكسم !

ر ۱۰ دستی ،

( خديحة بت بحويد )

فدم يجه ، فألقى عليه صخرة فخر لوجهه .

واستأنفت القاملة رحلتها فانصلق محمد في أول الرك يقل عيمه قى الكود بروح الإيجان والتذين فتعنلى، هممه روعة وخلالا ويستشعر في أعماقه أمه في طريق الحقيقة وأمه قد وجد السيل إلى إدراك المعنق ، إلى ينوع السعده الذي لا نتضب أندا

كان يسعد و هو في الطريق معدة صابية حائصة ، لدة روحية حعنته يتناسق مع الوحود و يوفق بين معسه وبدته ، بل يسمو بداته فوقى رعات جسده . ههو في خوعه إلى الموحود الأسمى ، إلى الحقيقة القدسة ، يجعل كل المتاعب

المادية در أدنه ويعلو عن وجوده معمل تحيثه إلى القوة شعالية . وما النصب والكلال من الإمل و لرحال ، و دب الإعياد ال معمرين لحديمة فتحماءا عن الركس وتحلف معهما ميسرة و وراح يحاول أن يختهما على السهر دوب جدوى هداف على مصده وعلى المجرين وشائل يسمى إلى محمد مأجره لذلك ما قالى عمله إلى المجرين وراح يمسح يبده عليهما في حال دافق ، كان وضع بده على أحداقهما فالمستقل أن أول الركس وسيسرة برسول إلى عمد وقد

> ولاحت بصرى ق الأفق العيد فصاح الرحال في فرح : - يصرى 1 بصرى 1

امتلاً قلبه حبا له وإعجابا به وثقة فيه .

وأعد الركب السير حتى إدا ما بعت القافة صومة سطورا الراهب برلت بالقرب مها ، ودهب عمد وصديقة أو يكر إلى شعرة ورلا الى طالعا ، ثم دهب أو يكر لقضاء حاجة وشى عمد تحت الشعرة وحده . وأطل الراهب عن قافة قريش ووقعت عباء على عمد بن عبد الله فعمل وأعمل الراهب عن قافة قريش ووقعت عباء على عمد بن عد الله فعمل عدد من قدمة في الرحال ليس بالطويل الناس ولا يانقصر المتردد ، ضحم الرأس ، مسوط الحين ، مرسل الفقى ، مسوط الحين ، مرسل الفقى ، عالى العق ، عريض العصر ، عليط الكفين والقدين ، يتوج حادثه شر كت شديد السواد ، وتشيح عياه الدعجاوات الراستان حاديثة وسحرا أغت أعدت طوال حوالك ، فأحس كأنما ألتي في رزوعه أن دلك بالمرار تحت الشحرة هو البي الأمي الذي بشرت به الأمياء . وأراد أن يتحقق مما ألم به ، فراح يتنعت بعيبه حتى رأى ميسرة ، وكان

ـــ يا ميسرة . س هذا الدي نول تحت الشجرة ؟

ـــ رجل من قريش من أهل الحرم . ـــ أفي عينيه حمرة ؟

\_ نعم لا تفارقه .

ولم يتمنك الراهب أن انحدر إن حيث كان محمد وقال له :

\_ باللات والعزى ما اسمك ؟

وتغير وجه محمد وقال : \_إليك عسى تكلتك أمك .

وراح سطورا يحادث محمدا ، يسأله ومحمد يحيب حتى قال نسطورا : - يا محمد ، قد عرف فيك العلامات كلها حلا حصلة واحدة ،

فأوضع لى عن كتفك .

فأوصح له ، فإذا هو بحاتم السوة يبازُّلا ، فأقل عليه يقبله ، فص بعص لقوم أن الراهب يريد محمد مكرا فانتصى سيفه وصاح :

\_ يا آل غالب . يا آل غالب .

الله الله على الله من كل ماحية ، وجاء أبو بكر يبطر ما يربد دات

الراهب بحبيبه محمد ، وقالوا :

\_ ما الذي راعك ؟

فلما نظر الراهب إلى دلك أقبل يسعى إلى صومعته فلخنها وأغلق عليه بامها ، ثم أشرف عليهم وفي يده صحيفة فقال :

\_ يا قوم ، ما الذى راعكم منى ؟ هو انذى رفع السموات بغير عمد إلى لأحد فى هده الصحيفة أن الدار تحت هده الشجرة هو رسول رب العالمين ، يعته الله بالسيف المسلول وبالربح الأكبر ، وهو حاتم السين همن أطاعه نحا ومن عصاه عوى .

وانفص القوم غير مكترثين بقول الراهب . بينا طل صوته يرد في أعمق أعماق أبي بكر ويتردد في أدني ميسرة علام حديجة .

# ٩

كان موظفو المكوس الروما، واقفين على أنوات مدينة بصرى ، وكانوا تابعين لورير مالية الإمواطورية الرومانية في عهد الإمراصور موربتيوس الذي العي نظام امرتزقة في جيشه ، وكان أيضي عاصت المستلمشية والبلاد الحاصمة للسو الروماني وكان الحود الرومان عند أنواب المدينة يليسون مفاقر من الفولاة ودروها من الرود عليم عابات من النيل ، سلاحهم ليسيس والحضر والقوس والكانة والرح عا

وعد باب المدية الذي يتبي إليه الطريق القادم من غزة وقعت قاملة فريش ، وتقدم رحالها الدين يجيدون اللعة الرومانية من رجال الحكومة ثم راحوا يتمسون الإدن بالدحول . فأقبل موصعو المكوس يحصون ما في العبر من سلع ويقدرون ما عليها من ضرائب . فسما اطمأن الموظفون إلى أن عمر قريش لا تحمل مصائع عطورا استوادها لكيلا تنافس البصائع التي تصمع في الإمرافورية راحوا يحمون ما قدروا من صرائب . فقدم ميسرة ودهع ما عرص عي يصاعة حديمة وتسلم إيصالا حمر خمر الدولة الرومانية .

الإمراطورية راحوا يحون ما قدروا من صرائب . فقدم ميسرة ودهم ما در من على بصاغة حديثة وتسلم إيصالا حدم نخد الدولة الرومائية .
واسال يتلفتون به كالمائية حتى بلغة السوق معطف رحالها ،
ورام السال يتلفتون به كان العدم الرومائي برفرف على المكان وواحهات المنافق فد يوسن بالسر الرومائي ، وعصت السوق بالحرائر واللبياج المؤمنة ، تكسبه ، ومنحات الصباع من أقر طوأسالورة كراك اللهدف ،

مارسية ، وتوابق من الشرقى ، وقد حصع كل ما ق السوق من واردات نوسم العشرة ق المائة الدى حصله حياة الكوس عبد مدحل الدينة على أصبحت تنافس القسطنطينية . و فاصت حوابيت الصباع بالسي ، و أيكوبوا جميعاً من الراغين في شراء المثل با كان أغيبهم من المقرصين الدين كانوا بقرضون عناسة تمانية في المائة ، ولو لاأن مدونة شرعت هددالسنة لأكل الرومان الريا أصعافا مصاعفة

وصرف وتحف ، وبصائع هندية وحراب عربية وسيوف يمية وطسافس

كما فعل المرابون العرب . و مقد الليل فالسل بعض رحال القامة إلى الحانات ودور المهو يسكرون مرشمه الكنوس ورشف شعاه سات بي الأصغر ، واحتمع معفى «رحال برحال من الشاء والروم وراحوا يتحادين أشراف الحقيث يروى كل مهم بعض أحمار للادد وطرها من أدت قومه ، وزاح معنى الفرشيين ينشمون الشخر المدى ذاع في قائل الموب ، وحمد من يجيدون المقامت يقومون بالترجمة من لفة لأخرى . كان في السوق حلقات سمر وحلقات أدب وحنقات لهو وحلفـات

الا في السوق خلفات خر وخلفات الام وخلفات هو المساقة الدينة . للمساقشات الدينية ، وقد عرف عصد عن كل هده الحلقات وانتحي بعيدا ليحلو بربه بدعوه ويناجه ، ههو يتمس غي في قله وتمحر ينامج الحكمة في حرومه وغاؤة في فؤاده كلمنا أسمر حجه ارب العابلين .

كانت آصوات اللاعين في نسوق تصل إن جعه . وصحكات الماجين أغلط في سكون الليل ، وصبحات السكاري من الرحال وسعايا عبلك علالات الصفت ، ولكن عبدا أعرض عن كل دنث أهول فقد كان عرفا ان صلاق في عرات نو صود يعم بسعادة روحية صافية تنوق كل من في الأرض بدرت مدودة من يه - دخار حوج الديا عق شمها و فقر المبديا على هاها وحرن الديا على فرحها ، وهو سعيد يدمث و هدوانورع فقد سبوى عدد حجر الديا و فضها .

و كان بانبالاته يقوى عررة البور لإنهى في قمه ويعم بندة معلسم والمعرفة ، وكان علمه يتعمل دموع الحرف تبهير من عبيه ، فهو أحوف أهل الأرض للقوة التمالية ، فهو أمروهم منسه وربه لين له معمالا والأن يهرب مه إليه . وإن ذلك الحموف يحرق الشهوات ويؤدب العوارج ويحمق الحكم والحقد واحمد ويشخد المراقبة والعاسة والخاهدة ومؤاحدة السفس المطوات والخلطوات والخلصات .

وطل محمد وحده بين يدي رمه يناحيه والساعات تمر . وهو عامل عن نفسه وعن كل ما حوله وقد صفا قلمه وملأب النشوه وحدامه حبي ضف مه النعاس فنامت عيناه و لم ينم فؤاده .

اس صحب ميماه و م يمم حواده . وأصبح الصباح فدلت الحياة في السوق فراح محمد وميسرة يبدهاك السلع التي حرحا يها ، وعلى مرمى حجر صهما كان المحاسون بيمعون العبيد والحوارى الدين جلوهم من الروم ومن الفرس ومن الحيشة ومن قبائل المرب .

وحاء رجل إلى محمد ليشتري منه سلعة وكان بيهما احتلاف فيها ، فقال له الرحل :

ــــ احلف باللات والعزي .

فقال محمد في حزم :

\_ ما حلقت سما قط .

وقرأ الرجل الصدق في وجهه فقال :

ــ القول قولك .

كان ميسرة برقمه هيرداد به إعجابا على مر الأيام ، فهو لين في السيع لين في الشراء تتمتح له قلوب الباس ، وقد أتقى اتله محمد في قلب ميسرة فكان كأمه عبده بلسى به أية إشارة وهو راصى النص مستريخ الصمير .

وباع محمد وميسرة ورحال قافعة حديمة مناعهم ورخوا ربحا ما ربحوا مثله من قبل ، فانتقت ميسرة إلى محمد وقال :

یا محمد ، اتجر با لحدیجة أربعین سفرة ما ربحا ربحا قط أکثر می هدا
 الربح علی وجیك .

ا حيث أياء مسوق معصرت أهو معير هيما رحمين إلى مكة ، والطبق عصد وأنو بكر ق أول الركب ، كانا بأحدان أطار ف الخديث تا ازة ويعير طان الصمت طويلا بيسان وراه ما يدور ق رأسهما من أمكار ، كان عمد يامكر في قطر لأرض والسماء بنا كان أنو بكر يمكر في حديث الراهب بسعورا ول ذلك القول العرب الثير الذي قاله . إنه أعلن على المذأ أن عمد بن عند الله هو وسول وب العالمين ، سبحه الله بالسبعه المسلول وبالرمج الأكبر ، فإن كان س في القائلة لم عملوا بالملك القول ، فإما قد حمر في ضعر إلى يكر ، ولا ظرور فابو يكم يؤمن بالفيب فيحفل كبير بالحلامه وينشرح صدو إدا فسر أحلام الآخرين و لم يكن كأبي طلب يرى أن لله أصل م . أن يبعث بشرا رسولا بل كان على عمم بأن كل الرسل كانوا من البشو م .

وكان أبو بكر يلتفت إلى صديقه بين الفية والفية ويتعرس فى وجهه هيرداد إيماما بقول سطورا ، فالصدق فى عياه ، يعكس وحجه نقاء قلمه وتسم أنماله عن حتى قويم ، بل خلق عظيم ، فإن يعث محمد بالرسالة لقد جعمت الرسالة حيث ينمفي أن تكون .

ر استراحت القاطة فى عرة حيث قر هاشم العظيم الدى ربط وشائح واستراجت القاطة فى عرة حيث قر هاشم العظيم المعالات الطبة بن مكة ويارب ، وقدرت تلث العسة توكيدا حسد عبد الله الدى قمر فى دار بنى شدى بن التحار .

وستأست الرحلة حتى إدا ما بلعت القافلة أبية ( العقبة ) برات بها وهي آخر مرل في البلاد الحاضمة لنسير الروماني ، فلما القطبت القائلة أنفاسها راحت تصرب في البيداء حتى إدا ما بلعت مر الطهران ، وهو واد بين مكة وعسفان ، فال ميسرة غمد :

كات خديعة في علية لها مع بساء ، فرأت محمدا حين دحل وهو راكب

على بعيره محمق قلبها في شدة ، وكأما أرادت أن تؤكد لفنها الواجف أنه هو . ما رته نساءها هقالوا إنه اس عبدالله . فهرعت إنه لتسقيله وهي تضرب لا تدرى حقيقة ما اعتراها ، فلطالما عاد إليها الرجال من تحارثها بالأرماح دول أن تحس مثل هذه الإحساسات التي تهجس في وحدانها .

ودحل عليها عمد ، إنه عاهر الوصاة أبليع نوحه وسع قسيم في عينه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل يحبرها يما ريحوا ، إنه صعف ما كانت ترجع ، هما عليها السرور ، وتحدث عاصفي طنعنا إليها بكل حسمه ، فقد كان يحس الإضعاء ويحد المسلس وتحسن لكلام ، فإن صمت فعيه لوقار وإن تكلس الإضاء إلى الما ، حلو المنطق ، فصل لا نزر ولا هدر ، تتألق استاة الملحة الميساء إن تكلم أو انسم .

وقالت :

ـــ أين ميسرة ؟

ان : ــــ حلفته في البادية .

. 1:1 1 - 1:5

عقالت في لهفة :

\_عجل إليه ليعجل بالإقبال .

كانت و شوق لأن تسمع من علامها ميسرة أحمار محمد وما فعو الأمين في رحلته ، فقد فكرت به كثيراً مد عادرها إلى أن عاد إليها ، فهي تحس إحساسا عامصا أن سيكود لالن عبدالله شأن عصم ، شأن لم يبلغ مثله أحد من العرب .

و دحل عليها ميسرة فأقبلت عليه تساله عن محمد ، فراح يقص عليها ما كان من سطورا الراهب وما كان من الرحل الذي استحلفه في البيع وما كان م أمره مذ حرج معه إلى أن عاد إلى مكة . وما انتبى ميسرة من حديثه حتى . دهست خديجة إلى ابن عمها ورقة بى نوفل وأحذت تقص عليه ما حدثها به . غلامها مسدة ، فقال لها :

\_إن كان هذا حقا يا خديمة ، إن محمدا نبي هذه الأمة ، وقد عرفت أنه كائر. لهذه الأمة نبي منتظر هذا زمانه .

#### ١.

شعلت خديجة تعديق ميسرة عن محمد من عبد الله ، و نقول اس عمها ورقة إلى معدا تني هذه الأمة ، وإحق الحلم الدى رأت فيه الشمس مهما من ماه مكة التستقر في دارها أقطار رأسها ، وراح صوت ورقة يرت في أعماقها : ا أشرى يا يدة العم ، الو صدق الله رؤياك ليدحل مور السوة دارك ، إليفيسن منها نور عالم الليمين ، .

وسرت فی بدن حدیجه قشعریره ، ومدت بصرها إلى مكة من حلال نافقها فاذا بها تری معین مصیرتها أن المور قد عاض من درها لیحمر آم انقری و كل ما يمكن أن يتصوره عقلها من آقافی ، فحر كت فيها مشاعر امتر حت فيها الرهبة بالمشوقة بالرحاء ، مشاعر تتعتج لها ادعس وتند الروح ،

وملأت صورة محمد صفحة عيالها ، وما كانت صورة مادية جميلة يتحرك لها الحسد ؛ بل كانت أقرب إلى هالة من نور تشرح الصدر وتماثر المعمن نقاء وضياه وتوقط ل الوحدان هوامن الحير ، فهي تحس دانيا تسمو لتحلق في عوالم فاضلة حرة طليقة . وأرهمت حواسها فراحت تفكر ف محمد نبي هذه الأمة ، وتسير أغوار نفسها : أأحبت فيه الشاب الوسم القسيم أم أحبت دلث المحد المرتقب ؟ إمها كلما حلست إليه شعرت كأن بورا ينسكب في جوفها ، وكلما ألقت إليه سمعها أحست الحكمة تملاً قوَّادها ، فهي تحب فيه روحه القوية التي تبهر كل

الأرواح وتجذبها إليها طوعا. إنه حلق ليكور سيدا ، راعيا للبشر ، من رآه بديهة هابه ، ومن حالطه

أحبه ، فهو لطيف انحضر ، يصل الرحم ويصدق الحديث ، فهو أصدق الناس لهجة ، وأوق الناس دمة ، وأليهم عريكة ، وأكرمهم عشرة ، لكأمًا

قد حلق من مكارم الأحلاق فهو على خلق عظم . وطافت بدهمها دكري يوم العيد الدي حرجت فيه بساء مكة إلى الكعبة ، لقد حاء في دلك اليوم يهودي إلى الحرم وقال : ﴿ يَا مَعْشُر بَسَاءَ قَرِيشَ ، إِنَّهُ بوشك فيكن نبي قرب وجوده ، فأيتكن استطاعت أن تكون فراشا له

فلتفعر ٤ . ومد دلك البوم وهي ترجو أن تكون له فراشا ، بل لقد ألقي ق روعها أنها زوجة دلك النبي المنتظر .

إمهار أت الشمس تهط إلى سماء بيتها قبل أن يون صوت اليهودي في جسات البيت العتيق ببشارته ، فلم يكن حلمها استحابة لرعبتها بل كانت رؤياها صادقة نرئت من السماء لتمهد لها الطريق الدي اختارته لها ، ثم جاء ذلك

اليهودي ليؤكد في نفسها حقيقة الحلم الدي فسره لها ورقة ابن عمها . كانت تطلق خياها العنان ليحلق كيف يشاء وراء دلك النبي الأمي الدي

طالما حدثها عنه ورقة ، وما كانت تتصور شحصا بعينه ، ولكن بعد أن حدثها علامها مسراة عما فعله محمد في أثناء الرحلة وعما قاله عنه الراهب سطورا صارت تري محمدا في يقطتها ومامها ، وأصبحت على يقين من أن الله مسيحعل رساته فى ابن عبدالله ، فهو حير أهل مكة وأهصل أهل الحرم ، فإذا لم تكن السوة فيه هيمس تكون ؟ فهى لا ترى غيره يصلح لها ، وكل الرهبان والكهان قد بشروا به حتى ابى عمها الدى أمنق عمره فى النظر فى لكت المقدسة قال لها إنه بى هاده الأمة .

العقب المعتمدة فان عاليه بين هذه الدم. وملائمها رغية في أن تكون له فراشا التحقيق رؤاها وأسلام بقسطتها ، بهت بوطن فضها على أبيه عبد الله ؟ رأت رقيقة في وجه عبد الله شيئا عامضا بهت بدول فضها على أبيه عبد الله ؟ رأت رقيقة في وجه عبد الله شيئا عامضا بدخه دهبت منها بشاعاً وكانت كيدها أن تقطر أمى ، ولكن سرعاد ما عادت إليها بمجمعها لما عست أن ربه قد قبل أن بعمده عائمة من الإلى . وعاد إليها عادت إليها بمجمعها لما عست أن ربه قد قبل أن بعمده عائمة من الإلى . وعاد إليها إلى المنبي عرص عمه فداء ولكن عبد الله تؤوج آمة بنت وحس في تناف تلديه ، وحرث أيام الحلوة قرم عالى رقيقة بمرض عليا غسه فلم تجدد كا كانت تحديد مى عادية وحسر . ققد دهت آمة ممت كان يدلالاً في وحيه ، وإلى تعديمة نعط وحرى في شروح الما ليروق قد انتقل مى عبد الله في ليالى المنتخذة لعطل وحرى في شروح أمة بدت الاحدة في ليالى المنتخذة العطل وحرى في شروح أمة بدت وهم .

إن كان دلك الشرف قد دات رقيقة بت نوالى دبهي حريصة على ألا يفوتها شرف أن تكون فراشا لرسول الله ، ولا غرو دبهي مفطورة على الدبن عرس فها اس عمها ورقة من نواشعهها بالأدبان ، مكتروا ما كان يروى لها ما بطالع في كتب اليهود والمصارى وكان أثرب الحفيث إلى قبلها حديث الدبن . إيا تماف إن عرصت مصياع على عدد أن يفت مها كا أطف أو عهد الله

من رقبقة بنت عمها من قبل ، وإن خير ما تفعله أن تبعث إليه من يشجعه على

حطتها ، ولكبا لم تعد تطبق الصر فقد عاد إلى قلبا بيضه وحرارته بعد أن أعلقته دون أشراف قومها الذين سعوا إليها يلتمسون منها أن تكون لهم إدحة .

أصحت ترى أن محملاً كفء لها ، بل صارت تحس أبها أسبرة روحه مفوية التى تحشع لها روحها وتتهلل بالفرح فى معس الوقت ؛ إبها خشية المنشى وحصوع امحب واستسلام الراعب فى الهاء هيمن يعشق .

و هفت روحها إليه ، واستنت بها رفية عارمت تخرصها على أن تمت إليه تناحيه وتعصى إليه عكون نفسها ، إنها لا تريد أن تطارحه الهوى فهي انعاهرة وسيدة نساء قريش ، بل تريد أن تحدثه حديثاً فيه تلميج يتصمه على أن

يطرح حيامه ويقدم على حطيتها . ومادت إحدى حواربها وطنت مهاأن تمطلق إلى دار أبي طالسو أن تطلب من عمد أن يوافيها ، فدهنت حاربتها إلى اندار وسألت عن محمد بن عمد الله ، فلما جاءها باهته رسالة موالاتها .

و ذهب محمد إلى حمه أبي طالب و استأدنه في أن يتوجه إلى حديمة هادن نه ، و ما كاد محمد يعادر الدار حتى مادى أبو طالب حاربته تبعة وقال لها . ... اغلرى ما تقول له خديجة .

والسلت الحارية في أثرة تترقب حشية أن يكشف أمرها .

وسار تحمد إلى عرفة الاستقبال فهو يعرف طريقه ، فكتيرا ما كال يقول لشريكه مدى كان يتحر معه في مال حديقة ، هلم فلتحدث عمد حديقة ، و كانت تكرمهما وتتحهما وكان تحمد يعجب بعى بعسها وحسن حلقها .

وحاءت حديجة حافقة القلب مصطربة النفس ، تم أحدث بيده فصمتها إلى صدرها وتحرها ثم قالت : -11-

\_والله التي كنت أما هو لقد اصطبعت عمدي ما لا أضبعه أبدا ، وإن يكن غيري دور الإله الدي تصمين هذا لأجله لا يصيعث أبدا . ووقعت تبعة تبطر وهي مأحودة ، فقد حيل إليها أن نورا لطيفا يعمر المكان وأن عبيرا طبيا قد ملاً روحه وظلت في مكما مشدوهة لا تريم ، حتى إدا ما الصرف محمد وقد أطرق حياء رحمت إلى أبي طالب لتقص عليه دلث

\_ بأبي أت وأمر ، والله لا أفعل هذا لشيء ولكبي أرحو أن تكون أت البير الذي سيعث ، فإن تكن هو فاعرف حقى ومرلتي وادع الإله الدي

مسعثك إ فقال محمد في لهجة صادقة :

اللقاء العحيب.

حمل والد سلمان في رحلى امه قيده غامة أن يفر إلى الكيسة وأن يعتنى الصرابية ويهجر الخوسية دين الآباء والأجدد ، وقد وقر في دهى الأب أن اضطهاد امه الحبيب سيشفيه مما ألم به ، ولم يدر دهقان قريته العارف بالملاحة وما يصلح الأرض أن القهر لا يصنح المعوس الكبيرة التي تاتمس وجه الحقيقة بل يزيدها عزما وإرهافا .

واتحد سلمان من أحد حدم أيه الدين كامرا في عدو ورواح بين القصر الصعير والصيمة العطيمة ، صدايقاً كان يكمل إليه أماء الكويسة الذي يمر عليها في دهامه وزيامه ، وذات يوم معث سمان إلى المصارى ، بعد أن برحه الشوقى إلى الإعلاق إلى الشام أصل الدين الدى ستولى على كل تفكيره ، فقال فيم : إذا قدم عليكم ركب من الشام فاحرون جم .

ومرت الأيام وسأمان لا هم له إلا الفكر فيما سمع من رهمان الكليسة وفيما قرأ في أوسنا رودهشت التي رحرت تمرهات الباميين والإيراسين لما طال على السامر الأمد ، فيزداد إيماما بأن دين المصراسية حبر من دبر آبائه ، وبرداد شوقا بال المحرة إلى الشام في سبل أن يجيط اللثام عمل الحقيقة .

> وجاء إليه صديقه وقال : ـــ قدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى . قمث مع صديقه رسالة إلى الكيسة :

\_إذا قصوا حوائحهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فادوي مهم .

وراح التجار يبعول متحات الشام ويشترون حرير الصين والطامس المارسية والمصائع الهدية ، حتى إدا ما تأهوا للرحيل بعث رجال الكيسة إلى سلمان قاتلين :

\_ إن تحار الشام يتأهبون للرجعة إلى بلادهم .

فألقى سلمان الحديد من رحليه وهر من بيت أبيه وكان أحمد بحق الله إليه ، لم يرل حبه إياه حتى حب ه ل بيته كما تحسن الحارية ، واعطاني إلى الكيسة حدق الفلس تمار حوائمه مشرق ، يستشعر أنه يستشتن أول سائم الحرية الروحية ، مقد كان أسير مطام روحي وقد كسر القيود التي تشده إلى لدلت البطام لهنجنار بمحصل احباره ما تطشى إليه نفسه من عقائد ، ها لحرية لا

رد الحرية لا تتطور ولا تسو إلا العائق والاحتبار والتصحية . فهى في صحيمها حهاد دالب وصراع مستمر من أهل التجرر ، وقد أنطى سلمان أول عائق قام في سبل تحرير التام من أمر بسام روسي موروث تحقق في مطاقه كل حرية وكل شحصية ، فهو يريد أن يتقل داته ودود ذلك "لام وجهاد ومشقة ، وقد وطد الخمس على أن يتحمل كل ألم وكل عالم في مبيل أن

له بر دهن حیاته الدعمة و یصحی مضیعة آب العظیمة و پنتر ع داته انتراعا آیما س أرض مستها نیج فی الوحود ، محلها و راعه سعادة مادیه رحیمة میسورة فی سبل اخصول علی سعادة روحیة عابیة تتفاصر آمانهها کل سعادة . له بریدان پنجر ر می عبودیة حیه لأهمه ، من عبودیة حیه لأرضه ، می

إنه يريد أن يتحرر من عبودية حبه لاهنه . من عبودية حبه لارصه ، من عبودية خصوعه لتقاليد مختمعه ، من عبودية دين آبائه وأحداده ، ليعلو على مفسه حتى يصل إلى عاية عاباته ، إن انتصاره الروحي .

وحرحت قافلة التحار المصاري قاصدة الشام ، وحرح سلمان الهارسي

معهم و لم يُمس بالقلق ولا بدوار الحرية ، ذلك الشعور الحاد الذي يغمر الإسان حيا يتحق من أنه قد فذف به إلى سلوك سبل بدون إرادته ، لأن سلمان قد احتار طريقه بمحض احياره ومطلق مريته ؛ الى كان يستشعر اضراحا تصره تلك الشوة التي يسعد بها الحاح المؤمن المطلق إلى قدس المنزاحا تصره تلك الشوة التي يسعد بها الحاح المؤمن المطلق إلى قدس

وانسابت القامة بين السهول وفي البيداء في طريق معبد مهدته الدولة الساسانية لضيان مواصلات سريمة مرتمة بين الفكومة المركزيمة وإدارة الأقاليم ، وبين وقت وآخر كانت حلى البريدة ثمين الفقافة مروق السهم وكان بعصر المعدادين يسابقون الربح ، ويهم سعاة للبريد يستخدمون في الأقباليم الإبرائية المنافسة حيث طسافات بين المعلق أقصر كثيرا جداعا هي في الميلاد المدوية أو العربية .

وكان سلمان بتلعت وهو مشدوه ، إنه يلقى بنصه في أحضان الطبيعة الواسعة كول برة معد أن كانت كل دياه صرر أيه الدهفان في فرية حمى وصبعته والطريق بين المار والصبعة والفلاحين الدين يعمدون في أرض أبيه كالرقيق ، والعبد الدين يفافون العرق والنفس في سبيل أن يكتز سيدهم الشفال الذهب والفقدة .

و ترلت الفاطة صرلا في الطريق فإدا محوظفي الدولة الساسانية يحصلون للكوس، هقد كان دنك أحر مترل بين حجود الدولة الطارسية والدولة الرومانية ، والشف التجار الصاري في جمح الليل في خلقة راحوا يتحدثون في أمور الديا والدين واسلمان يصمى إلهم، هقد كانت ديا جديدة تنتحة أمام مسرو ويضيرته تجلطا ويسحرها وحكميًا .

واستأنفت الفافلة رحلتها فراحت تصرب في الصحراء الواسعة المترافية ، ( حديمة بت حويلد ) والشمس والقمر يتعاقبان في القية الررقاء التي كانت توشى بسحب بيضاء وأمق أحمر وطلال داكمة لا تشت على حال . فتتنابع صور رائعة تبده العقول وتسبى الألباب ابتدعتها يد الصان الأعظم .

وفي الواحات كانت ترتبع أشحار النجل سامقة حليلة ، وقدهر ت روعة للك الأشحار قلب سلمان وكان أثرها في نفسه أعمق من أثر أمراح الأهذة الدالية التي راها في أرض بالل ، فقد رأى في انتجل قدرة الله بيا لم ير في الأراح عجر حب إلى السمدي في قان صفات مندرخة عبر قدرة لإسمان وراح سلمان يقلب وحهه في المكون الموريس وهو مشدوه تهر الحصور حوالت وتحالة وتحالة الصحراء الحرواء فقيه حشية من رب الأوس والسمساء ،

وانسابت القاطة ق أرض الشام فاستشعر كأنما قد ملء بروح الله ، فحر ساحدا في محراب الرب ودموعه تتساقط على الأرض . • حاسر سلمان حلال الدبار بنظ و بتلفت وبلقر سممه إلى أحدادث

وحاس سلمان حلال الديار ينظر وينفت ويلقى سمعه إلى أحماديث الباس ، حتى إدا بلغ كنيسة عطيمة وقف عدها وقال :

... من أفضل أهل هذا الدين ؟ قالوا :

روب. \_ الأسقف في الكنيــة .

كان متعطشه إلى المعرفة فأراد أن يهل من سع العلم ، فلما أرشد إلى الأسقف دهب إليه وهو ما حود بالصارات الحارة التي كانت تنردد في حسات الكيسة فيحسها شدى عطرا في روحه الهمهافة التي تودلو تنطلق لتعانق كل الوجود .

وحاء لأسقف وهو يضطرت من المشوة فقال له :

... إلى قد رغبت في هذا الدين ، فأحست أن أكون معك وأحدمك في

كيستك فاتعلم منك وأصلى معك . هراح الأسقف يصعى إليه ويتعرس فيه ، حتى إدا ما انتهى من حديثه قال

to de

ــ ادخل .

مدحل سلمان وهو يكاديطير من الفرح ، كل أمانية قد تحققت ، فما كان يريد إلا العلم ووجه الحقيقة وقد ساقه الله إلى العمل أهل الصرابية علمه ، ويسر به أن يكث في الكيسة لا يشعله عن عنادته شاعل بعد أن وهب له معه .

وراح الأسقف يلقى مواعطه على الساس فتطفر الدموع من العيون ، وكان سلمان أكثرهم بكاء ، هبيان الرحل يمس كوامن الرحمة في الفوس ، وأمرهم بالصدقة ورعيهم فيها حتى حادوا بأموالهم عن رضا طمعا فيما وعدهم من ثواب في الآخرة .

وحم الأسقم اندهب والورق وسلمان يتهال فرحا فسيدخل ذلك المال السرور على قلوب المقراء والمساكين ، وذهب الأسقف عاحمه إلى عرفه فحسب سلمان أن الرحل أمين على مال الله حتى يفقه في وجهه .

وجاء الفقراء إلى الكبيسة يتمسون العون فلم يعطهم الأسقف شيئا ء و لم خامر سممان الشك فيه فنعله نسب لا يدريه آثر أن يقى ما عمده من أموال ليمطها الفقراء في المواسم و الأعياد .

وراح الأسقت يلقى المواعظ وبجمع الدهب والورق ولا يعظى الفقراء شبئة ، وعطن سلمان إلى أمه رحل سوء وأنه يكتبره لفسه ، وقد تأكد له حشمه نا وحد أمه قد حمع سع قلال من فعب وورق .

أيكفر سمماد بذلك الدين لأن أسقفا قد حان الأمامة ؟ إن العيب ق

الرجل لا في الدين ، وبقى سلمان على ديم يحتبد في عبادته وإن ألقيت كراهية دلك الرحل في قلبه ، وتلقى سلمان درسا أن لاحير في علم لا يصدقه عمل وأن علم العالم لماس أما دحره فعليه .

ومات الأسقف فاحتمع رجال الدين ليفقوه عا يليق به من مراسم ، تأشيبت الشموع والقبت الفضات وأقبت الصلوات وسلمان بهاى صراعا رهيا في نفسه . أيتكلم أم يصمت ؟ أيمضح الرحل أم يستره ؟ وإذا ستره ألا يكون مافقاً أن في حق الله ؟ و لم يستصع أن يطوى حداء الأسقف و محره تقدره قال :

\_ إن هذا كان رجل سوء .

وصوبت أنظار الإنكار إلى سلمان ، ولاحت دهشة مشوبة بعضب ق لوحوه ، وقبل أن تبعث أصوات انرجر قال سلمان في انفعال :

.. يأمركم بانصدقة ويرعكم فيها . فإد حتتموه مها اكتبرها لنفسه ، و لم

بعط المساكين منها شيئا .

مقالوا له : ـــ و ما علمك بذلك ؟

\_ أما أدلكم على كنزه .

\_ اداناتم على عرف \_ فدلنا عليه .

وسار سلمان إلى عرفة الأسقف وهم حلمه فأراهم موضع الكسز ، فاستحرجوا مه سبع قلان تملوءة دها وورقا ، فلما رأوها قالوا في عضب :

ـــ والله لا ندفعه أبدا .

وصلوا أفضل أهل الصرابة عدما ورحموه بالحجارة . وجاء أسقف جديد إيلاً مكان الأسقف الراحل ، فراح سلمان يرقبه ق حدر فأنماه يستغرق و صلاته زاهدا في الديا راعبا في الآحرة ، يتهجد الليل وزعنه في اطهادة باللبار ، فأحمه حما لم يحد شيئا قله ، وأقبل عميه منفتح الممسي يحسب أمه قد بلغ غايته ، و لم يدر فل حلده أمه لم يقطع إلا خطرة على طريق الحقيقة المائلة .

## 14

حرح الإحوة باسر والحمارت ومالك من مذجع بالبحن قاصدين مكة في طنساً حرايع لهم ، وقد أمتدوا بقنون على أحييم هون جدوى ، فرحم الحارت ومالك إن إليم ويقمي باسر في أم القري إلى جوار البيت الحيقي ، ولما كان غريبا عن الديار فكان عليه أن بناهى أسرة من الأمر القوية ليكون في جوارها وخماها ، معالمات أبا حديمة مي المعروة الخرومي.

سوارس و منام به معاصله بالمسيخة المسودس و . الصداقة بسهما حتى إن أبا حذيهة روحه أمة له يقال ها سُمية بنت حياط وولدت الله عمارا ، فأعتقه أبو حديقة ، وعرف عمار بن ياسر محول بمي

كان عمار ترب محمد ، وكان يرافقه في علوه ورواحه ، وفي دات يوم بينا

كان محمد وعمار يسيران أمام دار هالة ست حويلد إدا جالة تبادي :

... عمار .. عمار .

فالصرف عمار إليها ووقف له محمد ينتظر أوبته فقالت:

\_ أما لصاحبك هذا من حاجة في ترويخ خديجة ؟

فانبسطت أسارير عمار وخف إلى محمد وقال : \_ أما لك من حاجة في تزويج خديجة ؟

فحمق قلب محمد ، ورفت بسمة حلوة على شعتيه فذُلقت أسمانه المفلحة الميضاء وقال :

ـــ بلي لعمري .

فعاد عمار إلى هالة فلاكر دلك فا فأسرعت إلى أحتيا ترف إليها البشرى ، لما أن مس صوت هالة أدنيا حتى راحت أهاري الدرخ الدرخ تشدو في حسابها ، وحلقت راؤها فأضحة في عوالم من الأمل والدرخ ، فها هي دى أحلامها توضك أن تتحقق . إمها رأت الشمس تحفر من سماء مكة نستقر في درام ستقر عيا نورام على المنتقر في درام المنتقر في درام المنتقر عيا نورام على الإنتاق من حياة المواجعة واقعة ، أن يعدو محمد عليها إذا أصبحت ويحطها حتى يشدل الحيال حقيقة واقعة ، فقد وقر في عين دابها أن محمدا هو النور الدي أشرق في مامها .

و حاء الليل و لم يعمض لحديمة عين ، كانت تعكر في عمد وتعحل البيار دوران يعين حيالها وهم قامه إينا يتطبأ فياض خدى أمازاد وترقرف الروح في أحواه الشوة وعيل ه الوجدان بحد صوف ينزع إلى العالى ، حتى إيا مس طرح صاديا كان نميل إليها أنها ارتمت عن الوجود ، وأبها لا تستشق هواء الأرض فل إلى شهيلها قد يات عمر عمد الدبيا .

ورن في جوفها صوت غلامها ميسرة ريبا عذبا كأنه هديل الحمام : وإنه يتحدث عن محمد حديثا يقطر رقة وإعجابا ودهشة وإجلالا ، وإنه لم عجب آل يُص ميسرة محمله كل دانك الحيب وأن يستولى على الؤاده وهو الذي يعاهمه في أخرة حدودية ، إنه كان سبد الثاقفة قبل أن يعمل عمد ها وإذا يا تقول له بعد أن صار عمد من رساطا : لا تصبى له أمرا ولا تحاليف له رأيا ، فلا يكتمي أن يجال له إثر بر به بل يطيعه كأنه عمده ، ويُحمه حيا يلدمه إلى أن يتهذه صورته وهو يروى لسيانته حسن خطقه وبركانه وما تسأ به تسطوراً .

وضاء ما قاله تستعورا على سطح ذهبها : • فوالدي \_ رفع السموات يغير عمدازي لأحد في هده الصحيمة أن المارل تحت هده الشجرة هو رسول رب العدين \_ فسرت في بدنها رعدة واشد وحيب قنها وأحست أنها كلها تحقق

كجناح حمامة . كانت تحشي أن بحقد ميسرة على محمد وأن يحسده ، وإدا بمحمد يستولى

نات سميني ان محد ميسره عني عصدوان يصفده ، وربه بعجه يستوي على قلب علامها بل على أفتدة كل رجال الفاهلة ، وسيدة نساء قريش الحارمة الجدة الشريفة ! إنه لعلى حلق عظم .

وجاه الصاح وانتظرت حديمة أن يمدو محمد ليحطها ولكن انوقت واح يمر دون أن يشل محمد ، فلم يتطرق إلى دهها أنه واهد ديها وهي التي يحرص كل أشراف قومها على نكاحها لو قدروا على دنك ، مل عرت ذلك إلى ما تعرفه في محمد من حياه .

وحاءت إليها صديقتها منيسة بست مُنية فراحت تقص عليها ما كان بين عمار س ياسر وأحتها هامة وما كان من انتطارها تحمد ، ثم عرصت عليها أن ندهب إلى محمد حمية تسأله عما يمحه أن ينروح .

وحرحت عيسة إلى دار أبي طالب واستأديت في أن تلقى محمدا ، فحاء إليها فقالت له :

ـــ يا محمد ، ما يمعك أن تتزوح ؟

نمَال :

ـــ ما بيدي ما أتزوج به .

قالت :

ـــ فإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال والحمال والشرف والكفاية ألا

تحيب ؟

نال :

ـــ قمن هي ؟

قالت : \_\_حديحة .

ـــ حديب قال :

هان : \_ و كيف لك بذلك ؟

: قالت

ى دعنى وأنا أفعل.

وعادت ميسة إلى حديمة بتأثق وحهها بالبشر وراحت تقص عليها ما كان بيها وبين محمد وحديمة تصحى إليها في اهتام ، حتى إدا ما قالت لها صديقتها إنه حريص على زواجها لم تستطع أن تتريث ، فأرسلت إليه مولاة لها تقول

له : اثت الساعة .

كان محمدعاتما بعد طواقه بالكعبة فانتقى بكاهبة ، فدما رأته قالت : -- جئت خاطباً يا محمد .

لم يكن محمد قد أطلق لأمانيه العال ولم يكن يمكر في الذهاب إلى دار

حديمة فحياؤه يمعه ، وهو لا يدري إن كانت هالة قالت ما قالت من تلقاء مصمها أم من وحي أحتها ، وما كان يعرف أن خديجة قد أرسلت معيسة دسيسا

فتفرست فيه طويلا ثم قالت:

ــــوَ لم ؟ فوالله مَا في قريش امرأة تليق بجلالك وجائك غير محديمة ، وإنها

نراك كفتا لها .

وذهب في سبيله فإذا بمولاة حديحة تلقاه وتلتمس منه أن يوافي مولاتها الساعة .

فانطلق محمد إلى دار خديجة فإذا بها تقول له :

ــ يا محمد ألا تتزوج ؟

: .!!ة

0.00

— سي ؟ —

قالت : \_ أما

ــــ ومن لى بك ؟ "نت أيم قريش وأنا يتيم قريش .

قالت :

\_ يا س عم ، إنى قد رغت فيث لقرستك وسطيتك (١) ق قومت وأمانتك وحس حنقلك وصدق حديث . ادهب إلى عمل فقل له تعجل إلىا بالعداة .

<sup>(</sup>١) مأحودة مر الوسط ، والوسط مر أوصاف الدح والتعضيا

وجاء أبو طالب ومعه ابر أخيه فقالت له .

\_ يا أبا طالب ، تدحل على عمى فكنمه يروحيي من ابن أحيث محمد بن عبد الله .

فقال أبو طالب :

ــ يا خديجة لا تستهزئي .

وقالت في الفعال : ·

وقام أبو طالب يخطب فقال :

روم بهر به بسید مهما می فرید ایراهیم و را ع اسماعیل و ضفضی ه معد است فرید ایراهیم و را ع اسماعیل و ضفضی ه معد و عدمه ما بیتا محدود او حرمه ما بیتا محدود از حرما آمد ، و حمله احکام الناس تجهان اس أحمى هما تحمد می عبد الله لا بورد مح به شروا و سلاو و مسلاو عقلا ، و ان کان ی المائی قل مواد کان المائی قل مواد کان المائی قل مواد کردی تمانی و مسترجعة ، و قد حطب ال کیم رعبة فی کریچکه حدیثة ، و قد بدل لها می الصدای ما عاجله و آجمه اشنا عشرة أنواقية و نواندا .

مقام ورقة بن نوفل فقال:

الحمد نله الذي حمانا كل ذكرت وصلاً على ما عددت ، فحس سادة لعرب وقادتهم وأنم أهل ذلك كله ، لا يكر العرب فصلكم ولا يرد أحد من الناس فحركم و شرفكم ، ورعبتا في الأنصال محلكم وشرفكم ، فاشهدوا عمق معاشر قريش أنى قد روحت حديمة بست حويلد من محمد من عدد الله .

فقال أبو طالب :

ــ قد أحبب أن يشركك عمها . فقال عمها :

\_اشهدوا على معاشر قريش أنى قد أنكحت محمد بن عبد الله حديجة بنت خويلد .

ونحر محمد حزورين وأطعم الباس ، وأمرت حديجة حواريها أن يرقصن ويضربن الدفوف . وهرح أبو طالب فرحا شديدًا وقال :

\_الحمد لله الدي حيامًا بالخبر ، ووهما النعمة ، وررق ابن أحي مأحمس ما برزق به عباده المحلصين .

ثم سكت قليلا .. وقال :

### 14

رفرفت السفادة بأجمعتها على بيت حديمة ، فقد وحدت الظاهرة فى محمد حير الأزواح ، فهو لطيف العشر، صابع العطف يحيط سه كل إنسان وكل حي وكل شيء ، قلما يعصب وإن غصب لا يحد حلمه ، بل يبقر عرق بين حاجبيه انسابغين المتصلين من أثر العضب .

إنه ليس بعط و لا عليظ القلب ، قد وسع حمه حاويته بركة الحشية فأحدها معه لما انتقل إلى دار الزوجية وأكرمها وعمرها بحامه ، وفاص قلبه لكبر رقة مست قلوب أساء حديمة فإذا ما جانوا از يارتها هرعوا إليه وارتموا ل أحصامه بصمهم إلى صدره الحول الدى يعطف على كل الوجود .

ل أحصاء ه يصمهم إلى صدره الجود الدي يعظف على كل الوجود . وكان هندابي خديمة عند أمه بعد رواحها من الأمين ، فكان ريب محمد سعيدا عاية السعادة أن يشب في كنف أصدق الناس غضة وأو فاهم دمة وألينهم

عربكة وأكرمهم عشرة . ووسع حدودة عي حارة ، دلث الفتي الدى اشتراه حكيم من حوام من سوق عكما ووهد المعته حديمة ، وقد تعلق عمد بريد وأحب زيسد عمدا حالم إنحاب أحدا علله من قبل ، وقد نعلت حديمة الل مسايم وجها الكري ومولاها من حب أنوى هوست أروحها ريدا ها علقه ، ولم يكتف بأن در إليه حريته السيبة بل شرفه بأن سبه إلى نفسه فكان زيد بن

و كان فيان مي أسد يطوفون بست حديثة ، وكانت أسعد أو قاتبه تلث السويعات التي يصومها مع محمد من عند الله ، وكان فيان مي هاشمه بهرعون إن الهتي الهاشي المدى تروح أيم قريش ، فتوصدت صدقاف بن سي هاشم وسى أسد . وكان أقرب الحميم إلى قله عمه حمرة بر عند المطلب فهو رفيق صاه وأحود فى الرصاعة وفى الحرن الندى تفرعاه معا لما مات عبد المسلب ، وكان أبو سفيان ابن عمه الخارث يشمه وكان لا يتعارقه فى عدو ورواح .

ورووح. وأحبت خديجة روحها حبا ملك عليها كل مشاعرها . حب الروحة بروحها الكرم الذي تقدت فيه مكارم الأحلاق وحب الأطل الحلو المرتجى ، فقد كانت على مر لأيام وطون العشرة الرادان يقيم بأن الرسل الذي احتارته للمسها هو أصلح أهل الأرض لأداه رسالته والمبوض سأماحه.

وكالت حديمة لبسى و الم كل أسباب الراحة والعجم ، إذا أشار لبت يشارته متهلة المصر مرتاحة تصمير ، بل إذا فطنت إلى أن رعمة ما فد طافت برأسه هذا أسرع ما تعمل على تمهدها وما كانت تبحل بعواضهها ومشاعرهما وأمواها .

و لم يوكن محمد إلى حياة الدعة التي هيأتها له الروحة الخصة الصيفة الشريعة بل كان يُمرح إلى الأسواق يتجر لها في ماها . حتى إدا ما هرع من عمله اعتكاف في عرفة من عرف الدار مصصف العاداته ، وقلد كانت على علم بأن معراة حيية إلى فيه كانات تيمي إله الجو المناسب التندم والتأمو والتمكير من التيم والتأمو والتمكير من عرف أساسه كانت خصيه

به في عرفته يصنق روحه ليهم في الوجود وما وراء السماء ، ويصنع عين مصيرته ليرى ما لا تراء العيون ، إنه مات على تقة من أن وجوده إنما هو همة مي رب الوجود ، وأنه يخاهد لا ليلموق داته بداته (<sup>(1)</sup> بل ليوسم آماق ذاته ويرتقي

<sup>(</sup>١) هذا ما يقول به الوجوديون .

بها حتى تصدح أهلا لتنقى الحكمة من قوق السعوات ، فهو لا يمس وجوده بعدنا عن ربه مل هو تمرة الذك الكتاح الروحي النائم بيسل بدات الدوات .

إن الله هو البيرع الذي يرشف سه داء الجزئة ، وهو عداء ووجه وصعدر كل قوة حياته و وجداله ، فهو يستشع و أعمالة أنه يستطيح أن يقد في الله وهو مه العالم باسره ما دام مع الله وما دم الله معه وما دم سائر أن بلري الله .

إنه وهو مم الله يعلو انوجود ويرى بور الله ، فيكشف أول ما يكشف داته المنه بالمناخص و الإحساسات الفقرة إلى هود السعاء ، فهو يسمو بروحه طمعا في الوصال ، وإن الحقور الكمي الذي يعرح إليه ليس دويه متهى و لا قتلع في سيل العابة التي ليس بعده عابة حقوة ، وهو يتشرع بالصعر وبعمم بالأمل ما دام على القطرية التي ليس بعده عابة حقوة ، وهو يتشرع بالصعر وبعمم

إنه احتار الله وإن الله قد اصطفاه ، وهو متحه بكل وحوده إلى دمات العدية والدمن العلية تأحد بيده وترعاه ، وهو بانصانه الدائم بالعي الوهاب يكتبر في نفسه كنوزا من الحكمة والعلم والرحمة التي يعيض جاعليه الغي دوهاب ، ليغضر جا في مستقبل حياته الدمر والحيوان والأشياء .

إنه وهو ل حشوعه وورعه وتفاة يُعرس أن أنقاف تحق عبيه بالبركات ، وأمه يُذه بدقوة وشور ، ويحقم عنه كل قيو داهم دينة إلا الصوفية لماته ، ويحمده الطرية الحقة ، وقد عرف بعشريه أسليمة أن عاية الحرية المطلقة أن يداع في القر وأن معبود هو أن يدوس في روح الوحود .

به یعیش فی عالم می الدور ، وهو فی جهده متصل لا لیشرق دانگ الدور فی فؤاده و حده فما آیسر دلاك عنی می انتصارت روحه عنی حسده ، بل إمه برید آن پشرق دلت الدور من فلوب البشر ، رحمهٔ للعالمین ضرب على نصبه عزلة شاقة مصية ، وقطم حوارحه عن الشهوات ، واحتيد ووصل الليل بالنيار في القاس رصوان الله ليصمه على عيمه ليكون الإسان الكامل وبعدع القيم والسراس للذي يصدى عضريق الله للساس أحمين . إن ربه هو ركمه الركزي ، وهو ملازده الأمين ، وهو بور ليور عقله ، وهو روح الروح ، وهو المستعان ، لا يعتصم عمل غير جمعه ، ماله من إله غيره عيد يوكل وإليه بيس ، ومنه يرتحم سسية حتى لقشاه منه الحدود ، وتتمحل عليه عنده حتى تتبلل العس بعرح صاف فياص ، ويتزل بها أمن يمالاً

ورث عن آبانه كل ما هيهم من محوة وشهامة وكرم وحتى كريم ، ولكمه لم يكن ريب يقته ، فقد طهر اقصادى الدر والحر وراح الفرشيون يقترفون للعاصى دون وارع من دين أو صحير ، بها أعرض عن حماية قوم وأصعم وحهمة شرر سائمالين . وعد آباؤه ، لأصام والحجارة ولكه شكر ها وأبي أن يُعل شد أبدان ، و لم يرتض لعصه أن يقول كل يقولون : وحدم آماما لها ماكند .

الوجدان راحة وانشراحا .

ربه پئور على دين قومه ويثور على عادات قومه ويثور على انفساد المدى استشرى فى قومه ، وإن كانت ثورته لاترال مكنونة فى بعسه فإجابيرم أن تبلع درونها ستنفحر لندمر حصون الشرك وأو كار انفساد وأمصار الرديلة انديمي پيشرون بين الناس الصباع والحسران المدين .

به یایی آل یدمه بعصایه واثمة ، طمانیه الإقرار بواقع الأمر الثانت الفاسد ، فهو یحس فی أصدقه آل عین وجوده یختم علیه آن یقتلع کل حدور انفساد من الأرض الطینه التی عرس السشر میها نظامه واندیتان ، وال أول طلم مدر فی الأرض انشرك باند ، وهو برحب مكل تصحیه فی سبیل انفصاء علی

# ذلك الإثم الكبير .

إنه يشعر بالقلق ، وهو لا يحادع مسمه ليقضى عليه فقد عرف أن ذلك القلق هو الدى يحركه إلى عابته ، فالطريق أمامه ليس معمدا بل عموف بأشواك لا يحضدها إلا الأشواق .

قد فطن سأمله و تمكيره و تدبره أن الكون متاسق متحانس ، وأن الإمسان يما يقرض من آنام يظلم مصده ويسبب ، الإصطراب في سبح الوجود ، إنه علمة شفاله وسبب تعاست ، فنو سار عي أخادة وقوى حواب الحبر في وحداله لتألف مع ما حوله وقع بواند داته لسور المسكب من هسوق السيوات لير لمسورته طريق الجو الأحمى ، ومعادة الحادو .

إن الإنسان الشارد يصدع حدار الوجود ، وهو المودة اتنى تنحر حوف غَرة الإسنية ، قلق أمكن هداية العصاة الأنجين إلى سوء السيل لكان ذلك عثابة بناء لينات في صرح عد البشرية ، بل وضع أحجار الراوية للسعادة الأبدية .

إن من يتنكب طريق الدور قلى تعد إلا القطلام والصمت والصداع ، طلام للم السرمد وصمت المدورات المجينة واهوات المسجفة و صباع التلق ينوار والعدم والساء واخو المساحرة عن من المعدم يسير في طريق لله خلق الحقائل الأرابة وصدح الخير بإشراق الروح ، وأس القوة الحلية المهجمة التي تصدحه ، واطعائية تشيع في الفس تعد الأمل والرحاء وتميح للسعادة التي ليس دومها سعادة ولا وراعا مرمى .

وأعد الفنق بمجامع عس محمد وهو ينجد في عرفته بدار حديمة . فهو يشعر بفداحة المسئولية التي يصعها على عائقه لما يفكر في هداية قومه الذين طلموا أنصسهم وحطوا مع الله إلها آخر ، أيستطيع وحده أن يقف في وحه تيار الحهل والفساد ، لا ليصد تدفق ذلك التيار مل ليحوله إلى قصد السيل ؟ .

وحده ؟! لم يكن عمد وحده في أية خطفة من ليل أو بهار مد حاء إلى الوحده . إلى مع الله و بهار مد حاء إلى الوحده . إلى مع الله و ورور مصداته وأموار اللهين ، فضم المؤمن فدوسع الله يهنا قد صافت عن أن تسع حلاله المسموات و الأرضى المهانيات .

وخرح عمد من حجرة عادته مشرق الوحه متهال السفس ووضع ردايه وجمد عليه ، فأقست خديمة هاشة بأشة ، ثم راحت أعادته حديثا وقيقا فانشرح صدوها ، فدلك الصحو<sup>(1)</sup> الذى ال صوته يمس أوتسار فؤادها ، وتلك الحكمة المتدفقة من من شعبه تعمر روحها بسعادة عارمة معمدة تسبع ما فوق وحودها اللموس .

وجاءت مولاة خديجة وقالت :

\_ حليمة السعدية .

فحمق قلب عمد حمال وراحت الذكريات الحبية تطفو على سطح رهم ، دكريات حبية و دكريات أيمة حمرت في أعماق أعماقه ، تلذكر في لحمية بداء مني سعد وأناه الحارث وإصوته الشيماء ونفيسة و عمد الله وحال معرز وأمه أمدة ، ومرحال ما احتمام صححة ذهبه صورة أمه أسة وهي مسحاة في الصحر: ثم وهي تدلى في حصرتها في الأمواء .

كانت لحطة معمدة بالمشاعر والإحساسات ، لحطة أحيت في مثل لمع النصر أيام طفولته ومرجت بين صحراء بني سعد والكعبة ومحلس جده عبد

<sup>(</sup>١) صحل : حة أو حشوبه

المطلب ويثرب وقمة مأساة طفولته وهو في طريقه إلى الأبواء وموت حده الحبيب .

وفامت حديمة وأدرت لتسل إلى عرفيا تاركة لزوجها حربة لقاء مرصحه التي طالما حدثها عها حديثا يقطر حدا ورحمة . وقد أن تعب ق الدار مس أدبيا صوت محمد الحدود وهو يبادى في لهمة ووحد : \_ أمى أ أمى 1 \_ أمى أ أمى 1

فالتعت حافقة القلب وقد تمجرت في منسها يباييع الرقة والحسان والرحمة ، فصوت زوجها الصادق المعر حمل كور فؤادها تندفي بخور حساب ، فألفت تحمداً يفسم حلياته السعابية إلى صدره في حب عميتي ويمرر يلده عليها في حدد دافق وقد ترقرقت في وجهه معادة عامرة وتألق في يعهد لاح فياض ، لكأنما كان يمتوى في أحضاءه أممة يمت وهب وقد بطت من القبور .

وعمد مجمد إلى ردانه وبستله لها فقعدت عليه ، وأقبل عليها بحسمه وكل مشاعره برحب بها أحر ترجيب ويش لها ويعمرها بوده الحالص ، فهر ذلك العطف وجدان خديمة قطفرت من مأقبها الندوع ، فانسلت إن عرضها تحقف عداتنا .

وق غمرة الملقاء الحار والحمال السابع سبيت حليمة آلامها وما حايت من أحله من كادت تسبى أن روجها وأسها يتطرابها عند أساس ، حتى إذا ما سأكه عمدت عرفاها راحت تشكى إليه قسوة الحياة والحديد الذي مرل جواري وصيق العيش ، وسألها عن أبه الحارث وأحيه عند الله فايأته أمها المثلق ، فالمثلق إليها عمد الى رداك مسئل ، فالمثلق إليها واعاد مها وهو مسبط الأساري ، في عمد إلى رداك وسبطة فقعد عليه إلى حوار حليمة وحلس أمامهم يصمى إلى أحاديثهم

وينفعل بها إنفعالا صادقا كريما .

و فاص عليهم من كرمه ، ثم دهب إلى حديمة يُمدئها في تأثر عا ألم تعييمه من ضيق وما حاق بنا من كرب فأعطنها عن طيب حاطر أريمي رأس من العم والإلى ، وكانت حديثة منا هذا على الدوم لتحود يكل أموالها إيرضاء همله وأكمل الحمو الرأيقي ، قدكر لزوحه أريحيها تم انطاق ليصع بين يدى مرصعته ما خاصت مع خديمة

وران على وجوه الحارث وحنيمة وعد الله فرح شديد ، وراح محمد يودعهم ل حب صادق وودصال ووقف يرنو إليم ل عصف وهم يسوقون أعنامهم حتى احتموا عن عيبه في دروب مكة ، وكانت حديثة ترقب زوجها معظم وقد ملت إعماماً علقه القوم ، ولا عرو فهو ربيب الحير الأسمى والحوهر الأسمى والحقيقة الأرثية ، ول العالمين .

# ١£

كان الحارث من كلدة التقميق قد تروح أحت آسة ست وهب فريط بين سي تقيف ومني رهرة ، وقد كان محمد من عبد الله تمرة رواح عبد الله مآسة ، و كان المصر من الحارث ثمرة رواح احارث بأحث آسة ، فكان محمد و لمصر اللهي حداثة كما كان المسيح من مرام وتجهي من ركويا ، ولكن شتان ما كان بين محمد والمصر وما كان بين المسيح ويجهي ، فقد كان محمد ريس المسماء ، و كان المصر ريس الأرض قد كرمن حياته للصب والعلمية ، بينا كان المسيح واس الحالة يحيى يسيران فى طريق واحد ، طريق النوو بيشران باقتنواب ملكوت السماء .

سافر الحارث إلى فارس وإلى انجن وساح في البلاد في الوقت السدى طوى القبر عبد الله سي عبد المطلب ، وتعلم لطب وعرف الداء والدواء والضرب اللعود ، وقد وقد على تحسرى أنوشروان قبل أن يعصب أنوشروان في الحاربي ، و ما كان يهم ويين تحسرى فد تعقله طرواة كما يساقلموم الشعر ، هناع في الفائل وصار دستور العرب في الطب ، وكان السعار في فقيمه يقولون ويعهدون على من اللبل ما كان بين طبيهم وعاهس العرس .

وقد الحارث على كسرى أنوشرواد قأدن له بالدحول عليه ، فيما وقف بين يديه منتصبا قال له :

\_ من أنت ؟

: .'6

ـــ أما الحارث بن كلدة الثقفي .

فما صاعتك ؟

\_ الطب .

\_ أعرابي أنت ؟

سدىعم من صميمها وبُحبوحة دارها .

- فما تصم العرب بطب مع حيلها وصعف عقبولها وسوء

أغذيتها ؟

ــ أيها الملك ، إذا كانت هذه صفتها كانت أحوح إلى من يصبح حهمهم

ويقع عوجها ويسوس أبداب ويعدل أمشاحها ، فإن العاقل يعرف دلك من نمسه .

ـــ الطفل يماعي فيداوي ، واخية ترق فتحاوي (١) .

أبها الملك ، العقل من قسم الله تعالى قسمه بين عناده كقسمة الروق فهم . فكل من قسمته أصاب وحص بها قوم وراد ، فعمهم طر ومعدم وحالهل وعدم وعاحر وحارم وذلك تقدير العزير العليم (<sup>٧٧)</sup> .

عائعجب كسرى م*ن كالامه ثم* قال :

\_ قدا الذي تحمده من أحلاقها ويعجب من مدهبها وسحياها ؟ \_ أي انبلك ، فه أنفس سحية ، وقوب حرية ، ولمة فضيحة ، وألس بليعة ، وأنسات صحيحة ، وأحساب شريقة ، يحرق الكلام من أفواههم مروق السهام من سعة <sup>(7)</sup> رماتهم أعدت من هواه الربيع ، وألين من سلسيل نغين ، مطحفو انتصامى اخدت ، وصارتو أغامى الحرب ، لا يرام عرهم ، ولا يسام حارهم ، ولا يستناح حركهم ، ولا يدل كريهم ، ولا يقروب

<sup>(</sup>١) التحوية ; العيص .

<sup>(</sup>٣) هدا الحوار يدن عنى أثر أوضع ، فكن ما فيه من وحي الإسلاء وما كان لإسلاء قلد حدة زمن أثو شروا.
(٣) البيع شبعر تبحد منه الفسي و تتحد من أعضامه السهاد الواحدة سعة

بعصل للأنام ، إلا للملث الصام ، الدى لا يقاس به أحد ، ولا يواريه سوقة ولا ملك ! فاسم ي كسري حالسا ، وحرى ماء رياضة الحلم في وجهه ما حمم مي

فاسنوى كسرى حالسا ، وحرى ماه رياضة الحلم في وجهه ما سمع من عكم كلامه ، وقال حلساله : إلى وحدته راجحا ، ولقومه مادحسا ، وبفصيلتهم نامقا ، وكما يورده من لفظه صادقا ، وكما العاقل من أحكمته التجارب !

> ثم أمره بالجلوس فجلس ، فقال : \_ كيف بصرك بالطب ؟

\_ نهل بهرد بسب ، \_ ناهيك !

\_ فما أصل الطب ؟

- الأزم ( الحمية ) .

ـــ فما الأزم ؟

\_ ضبط الشفتين والرفق باليدين .

... أصبت ، فما الداء الدوى ؟ ... إدحال الطعام على الطعاه هو الدى يصى البرية ، ويهلك السباع ق

> جوف البرية . ــــ هما الحمرة التي تصصلم مها الأدواء ؟

ــ هما الحمرة التي تصعلم مها الادواء

... هي المحمة ، وإن بقيت في الحوف قلت وإن خُلت أسقمت . ... صدقت ، فما تقول في الحجامة ؟

سد في نقصان أهلان ، في يوم صحو لا عيم فيه ، والنفس طينة والعروق ساكنة ، لسرور يفاجئك وهم يناعدك .

\_ فما تقول في دخول الحمام ؟

ــــ قما تقول في الدواء ؟ ـــــ ما الرمتك الصحة فاحتبه ، فإن هاح داء فاحسمه تما يردعه قبل استحكامه ، فإن المدن بمنزلة الأرص إن أصلحتها عمرت ، وأن تركبها

حربت . ــــ فما تقول في الشراب ؟

ــــ أطيبه أهنأه ، وأرقه أمرأه ، وأعديه أشهاه ، لا تشربه صرفا فيورث صداعا ، ويثير عنيك من الأدواء أنواعا .

\_ فأى اللحمان أفضل ؟

ـــــ الصار الفتى ، والقديد المالح مهنث للآكل ، واجتب لحم احرور والبقر .

ــ فما تقول في الفواكه ؟

\_ فما طعمه ؟

ــ لا يوهم له طعم إلا أنه مشتق من الحياة .

\_ قما لو يه ؟

\_ اشته عن الأبصار لوبه ، لأبه يحاكي لود كل شيء يكود فيه .

\_ أخبرني عن أصل الإنسان ما هو ؟

\_ أصله من حيث شرب الماء .

ـــ فما هذا النور الذي في العيين ؟

\_ مركب من ثلاثة أشياء : فالبياص شحم ، والسواد ماء ، والناظر

\_ فعلى أي جُبل وطُبع هذا البدن ؟

ے على أربع طبائع · المرة السوداءوهي باردة يابسة ، والمرة الصفراءوهي حارة يابسة . والدم وهو حار رطب، والبلعم وهو بارد رطب .

ــ فلم لم يكن من طبع واحد ؟

ـــ لو حلق من طبع و حد نم يأكل و لم يشرب و لم يمرض و م بهلث !

\_ فمن طبيعتين لو كان اقتصر عليهما ؟ \_ لم يجز لأنهما ضدان يقتتلان !

ے م یجز دیہما صدان یعتبرر ے فحن ثلاث ؟

... لم يصلح مو فقان ومحالف ! فالأربع هو الاعتدال والقيام .

... فأحمل لي الحار والبارد في أحرف حامعة .

\_ كل حدو حار ، وكل حامص بارد ، وكل حريف حار ، وكل مر معتدل ، وفي المر حار و بارد .

\_ فأفصل ما عولج به المرة الصفراء ؟

ے کا بارد لین .

\_ فالمرة السوداء ؟

\_ كل حار لين .

\_ فالبلغم ؟

ـــ كل حار يابس.

\_ فالدم ؟

... إحراجه إدا زاد ، و تطفئته إدا سحى بالأشياء الباردة اليابسة . ... فالرياح ؟

\_ بالحقن اللبية ، والأدهان الحارة اللبنة .

\_أفتأمر بالحقمة ؟

... بعم ، قرأت في بعض كتب الحكماء أن الحقة تنقى الحوف وتكسح الأدواء عنه ، والعجب لمن احتق كيف بيرم أو يعدم الوكد ؟ وأن الحهل كل الحهل من أكل ما قد عرف مصرته ، ويؤثر شهوته على راحة بديه .

\_ فما الحمية ؟

... الاقتصاد في كل شيء ، فإن الأكل فوق المقدار يصيق على الروح ساحتها ويسد مسامّها .

\_ فما تقول في النساء وإتيانهن ؟

\_كارة فشياس ردىء ، وإياك وإنبان الرأة المسة فؤنها كالش (1) النائي تُعبب قوتين وتسقم بدلك ، ماؤها سم قائل وضسها موت عامل ، تأحد مدن الكل ولا تعطيك المعض ، والشابة ماؤها عند ، زلال وعناتها عُمج ودلال ، فوها بارد وريقها عند وركها طيس وَهمّا ضيق تربيك قوة إن

<sup>(</sup>١) القربة الحلقة الصعيرة .

# قوتك ونشاطا إلى نشاطك .

... فأبهن القلب إنيها أميل ، والعين برؤيتها أسر ؟

المرابع المرا

\_ ففي أي الأوقات اتيانها أفضل ؟

ـــــعــد اددار الليو يكون الجوف أهل ، وانفس أهداً ، والفلب أشهى ، والرحم أدفاً ، فإن أردت الاستمتاع مها بارا انسرح عيسك في همال وجهها ، ويحتى فوك من تمرات حسبها ، ويعى سمعك من حلاوة لدهلها ، وتسكن الجوارح كلها إليها .

كان هذا هو حديث الصب في نتيف وى مكة وى القبائل ، وكان الرواة يضيعون إليه غاربم على مر السين . وكان حديث الحسن يستهوى الناس وأصاف الرواة ما شابهو رفاناه المنامون والستودهم ، وكانت صداء الأحادث وأشاطا هى الحكمة التي أتوتوها ، وقد شب النصر بس الخرار من حالة عديد بني عبد الله في هذه البيئة ، وسافر كايسه الحارث من حالة عديد بني عبد الله في هذه البيئة ، وسافر كايسه دالسلاد ، واجتمع مع الأصاص والعنساء عكسة ، وعساشر الأحدار والكهنة ، واشتغل وحصل من العلوم القديمة ما وصل إلى علمه ، واطلع على علوم العلاسمة وأحزاء الحكمة ، وتعلم من أبيه ما كان يعلمه من الطب وامتناذ السعر بن الحرث من كلمة التنقلي عرورا ، حتى طن أمّه فقضا أهل أبيه وأمه ، بل أفصل شعات العرب أحمير . واما كان يرضى لمفسه أن يقارنها باس حالته الدى عرف في قومه بالأمين ، والذى داع في الفيائل نبأ وإحاد حديثية ست حويلد ، من رفصت كل سادت قومها الدين تقدموا .

رده وإن كان في دهش لذلك الرواح إلا أنه أرحمه يل جمال امن حالته ، فعا وحد سما آخر بجذب أيم قريش السريدة العية العليمة نحو يتيم قريش الدى لا مال عدده ولا أمل في سؤدد أو سلطان ، فقد كان يقيس الرحال عقياس مادى وما كان صاحب نفس شدمة ليعرف حقيقة الأرواح .

كان محمد وان حالته السفر يختمعان في المؤسم وفي المناسبات السي تحمد بين أفراد الأسرة الواحدة ، وكان محمد معطوبا على محمد بلسود بالمحمد أعراضا عن اللعو ، يعلم حياؤه بينا كان النظر مرهو املسه ويعلمه الأرمين الذي حصله في رحمزته وحكمته التي كسيا من قراية كسب حكما للفرس وفلاسمة الونان ، فكان بهيه بعلم على قومه ، وكان غاية ما يعطره يتصور أن دلك الرحل الدي يعيش في قوقعة ذاته يمكن أن يصح دات يوم بينا من سادات دار المدوة كمكرى سراء أبو أنى المكرم بن هساء أبو أني سعبان من حرب ، ولو دار بخلدة أن السماء تنخر امن حالته لأحل رسالة عرفها المشر لمات كمدا ، ولكلم عماق للمات بعد عمل من عليه لا معادم أن عمل أن قلمه أن الله السبه على الأرمى ، فايل عمم إس عداقه عمل على 8 معاحضة أن قلمة أن أن هناك من يتلقى الحكمة من الله ، فقد كان ربيب الوحود ، وما استطاع أن يسمو يوما فوق واقعه ، والله أعلم حيث يحمل رسالته .

#### 10

ظهر هلال شهر رمضان فى السماء ، فراح محمد بن عبد الله يتأهب اللاطلاق إلى غار حراء ليحكم شهرا بعبد الله فيه على دين أيه إبراهيم ، وما كان محمد وحده برق إلى حراء فى ذلك الشهر على كان كثير من الخماعا، يتحقون فيه كل على قدر حهده واحتهاده وعند للدات العلية . ولمور البقين

كانوا يتحشون للحروح من الحث وهو الإثم ، بيها كان محمد بس عبد الله يتحث حبا في الله ، لنزداد أنوار عشقه إشراقنا ، بعد أن عرف الله وأحبه وصار الأس به قرة عبه ولدة قلبه وبور بصيرته ووجدانه .

وراحت خديمة تعاونه وتعد له ما قد يختاج إليه طوال ذلك الشهر الذي سيحاور فيه في نعار ، وهي مسترحة النمس ، فقد رأت فيه مذ ذلك اليوم الملك دختل فيه عيبيا أم تلك الشمس التي رأتها في منامها تحدور مس عاده مكة لتستقر في سماء دارها و تشرق منها لتفعر الدنيا نورها ، وكان إيما به بعظمة روحها يربو على مر الأيام ، لم بخب حها له يوما على كان تقديرها خلقة العظيم يزداد كلما طالت عشرتها له ، وقد كانت تكشف كل يوم حديدا من حوهره غرو فقد كانت ترى فيه ويب السماء . وعمرتها نشوة عارمة وهى تعلو وتروح تجهر له راده ، فقد هانسته مه روحانية اسانت إلى روح روحه جعتها ترى يه كان منسها و سعادتها وعين ما تنمى من بيحة وفرح نفسى فياص في دنياها التي كانت تحمق فيل أن تراه بالقائق والألم والحيرة والعذاب .

وحدت به الرفأ السعية حياتها المصورة ، والواحة التي تستطل بها لل استقل بها لل المنافقة في صحراء قاسية حافة لمن علم سافة فقد كانت تؤمى أنه عصب إلى المنافقة على عصب وحودها وتاح حياتها ، فإدا بها بعد أن أنقت جمهها إلى تمدد أم تعد لم يتما بأمو فلا مهى عرص من أن تحلب سمادة لا تلك الأيام التي تشعبها مع وحيرس من أشرف قومها ، مثل السعادة التي تشيع في حواسها وهى ان جوار ععد الحقيب ، إنها حملت الماديات دسر أدبها وتحت

أحيت فيه علمه وعقله وشحاعته وتقواه وكرمه ومروعته وحقه القويم حتى حاوز حيا له حد العشق هاتت على استعدد انمهق حميه مالها لمصرته والمدت عنه ، بل إن روحها تهود في سيل مادئه اعدالحة التي يستمدها من لخور الأصى ، وروح الروح .

أحت حديمة الله وكانت تستشعر سعادة عارمة كلما سمعت حديث الله عمها وهو عمها وعرفه من وطل عن الله ورسله وأنبائه ، وقد أحمت إلى روحها وهو يُعدنها عرفة ماحست كا ناأسحاف الطلام ترتمه عن قلها ليشرق مدور ، و كانت كلما اردادت معرفة ماقد اردادت حد اروحها وينها بأن عنبه له إنما هو عير حد الله ، فعحد الحيب حيب ، ولا محوب عدد دوى المصائر إلا القد لا المستعر المنحة ما اله . كانت حديجة أول مربادة في ممرسة ابن عبد الله تتعلمت على يديه أنه لا وجود غذا من دانيا والما وجودها و دوام وجودها وكال وجودها من الله ويلا الله وبالله ، قالمند من جيث دانه لا وجود به من دانه ولا في دانه ، بل هو عمم مرحل اولا فعمل الله ، وأن ليس في الرجود فري له بمعند قوام إلا اللهوم الحي الذي هو قالم بدائه وكل ما سوادة قام به ، يستمد مه الحياة والرجود .

عرفت حديمة رما بعد أن فتح محمد أعين بصيرتها على السور فأحشه ، وعرفت منه حقيقة الدنيا وجوهرها الرائف فوهدت فيها ، و وشعل يحبها أنه فدهلت عن المحسوسات بعالم الملكوت الدى أصبحت تهم فيه وتحدق لتسعد بشؤة الروح والأنس يلذات الذوات .

وألم بحد صعات ربه قبل أن يوحي إليه ، هكان يحدث حديثة عس الجمال الحلق ، الواحد الدى لا بدله ، اللمبي الدى لا حدجة له ، القادر الذى يغدل ما بداعا و رقد كله و لا معقب نقصائه ، العالم الدى لا لا بعثب نقصائه ، العالم الدى لا لا يعرب عن علمه مثقال فرة قل السووات والأوصى ، العاهم الدى لا يحر عن قضة قدرة أعلى الجابرة و لا يفلت من سطوته ويسطشه رقسائه القالمسوة ، الأرن الدى لا أول لوحوده ، الأبدى الدى لا آخر لمثاله ، المقادر الدى لا تعرف المائه ، الموادل المتحدد المعادر الدى المعادر المعادل المعادل

صارت ألذ المعارف عندها وأطيبا وأشهاها العلم بالله ، وأصبح حديث محمد عن الله أحدر ما يعصم بنه فرحها وارتباحها و ستشارها ، فاضحت لدة المعرفة عندها أقوى من سائر اللذات ، فكانت لا تصيق حب زوحها لنعرلة مل كانت يميء له كل مسل الراحة ، فقد كات على يقين من أمه في حهاد ليبحقق له الوصال فتسكب الحكمة في فؤاده من فسوقي السموات .

و كان محمد يكشف لها على بعص ما عرفه من أسرار ملك الله قسل أن يعرف ما الكتاب وما الإيمان ، فكانت تتبل بالدر و تقلى بالنشوة و تستشعر آب تردد كل يوم قرما من لقه وضوقا إليه ، فهي في الطريق إلى أن يتهي صعاء قلب إلى عابته التي ليس فوقها عاية و لا دوب مشيى

عم عمد ق آل يطهر قديا من عبر الله ؛ فاتسع ليشرق عمومة علم وحمه ، فانقضت شواعل الدياعى قديا فراح فكرها الصاف يشتمل بالقدم ان مذكوت الله فيمنا أتقى عمد ديدور في أمساق أعماقها فصورت شرى آيات كان قدرة ألله في السموات وفي الأرض وفي كل ما تمد إليه ليصم ، وفيمه ثراء بعين بصورتها التي قويت حتى أضبحت قادرة على رؤية بعض ما وراء المجانب .

أضحت ترى أن كل ما في الوحود من فعل الله ، وعرفت أنه من فعل الله فأحته من حيث أنه أثر من آثاره جل شأمه ، فلم تكن ناطرة إلا في الله ولا عنارة إلا بالله ولا عمة إلا لنوره وجلاله ، فلميت عن نفسها في نله ، وماتت ترقب ما بشرت به من إشراق النور من داره. .

مرقب ما بسرت به من پسر فن سور من صوره . كانت حديثها تحس شوق محمد لل رسه ، فهسو قل شوق حسار بل المتكادان الوصال ، وهو يختيد لقيتم الله موره ، وقد محمد على يقين أن الله يجب محمد أحب من سرت الله ، فسلا شاك أن الله عمد لربه من الله الله الله عمد لربه من الله الله الله عمد الربه على الله الله عمد الربه الله فقد من موره أحمد ، ومؤسس لمان أسن مه ، وصاحب فن صاحبه ، وإدار باد ليقدف من موره وق قلمة فيقيض عليها بدلك العلم الذي يثير دهشتها وعجها ، هما يجدتها مه محمد يفوق في روعته أحاديث ورقة وعيهد الله ابن جحش وزيد بن عمرو بن بمبل ، بل وكل من كان على دين من أهل الكتاب .

أن الله حمل شعد واعظا من بعسه وزاحراً من قله بأسره وبهاه ، وقد تولى الله أمره ظاهره وباطف ، سره وجهره ، عهو المشير عليه والمدير لأمره ، والمربي لأخلاقه والمستعمل لجوارسه ، والموحل له سن غيره . والمؤنس له بدقة المناحاة في حلواته ، والكاشف له عن الحجب بيه وبين معرف .

إن تمار محمة محمد لربه تنظير في قلمه ولسامه وحوارحه ، عهو يتسوم المثل إلا الخيار حمل الفتاء الخياس ، وومن أحس للفاء الله أحس شأه أشامه ، وإنه ليلقاء وهو فارع القلب عن الشواعل ليكون كل قلمه فله لا يعتر عمه لسامه ولا يمام عمد قلمه ، قد علب حب الله على قاماً حب حميح خمقه ، وقد أحجمة مدتورة قد ورأت فيه كال على الله .

إنه يتلذذ بالحلوة بربه ويحم تماحاته ، وإنه ليأس بماند في عموات. وروحاته ، في يقلقه ومنامه ، وصارت الحلوة والناحاة قرة عيمه لا يطعم قيمه إلا يلاكر أقد فشعت منه روحانية مائت قواد حديمة مورا وأمالا ورجاء وحيا فعلمت أن لا ملجأ من الله إلا إنه ، فكانت تكار من مناحاة ربها تسأله أن يرل السكية على فيها لتردو إيمانا مع يكانها .

وأتُّفت حديثية تجهيز راد زوحها وعمد ينمو عمل ربد ويسمع على ابها همد بن أنى هالذ عطفه ، فاحست النموع تبلل روسها ، فرحمته تُمس أوتبار للها ، إنه عطيم وهو على حاق كريم ، قدراده الله من فصله حتى إنها لم تُحالحها ربية لحطة واحدة مد عاشا معا تُحت سقص واحد أنه المرتقب والموعود المنافض . وحمل عمد زاده وودع خديجة وداعا رقبقا ، فسيمك في جوار ربه شهرا لا يشغل قلمه شاعل سواه ولا يذكر إلا عبه ولا يباحي إلا إياه ، ومبيعش معه وبه وله ، يعنح فؤاده لتسكب به بهض حكمة الحكيم ، ويتزود من التقوى خبر الراه ، ويهلل يغرح الأص به والسعي للوصال . وغادر عمد المدار وقبلته ذات ألق ، وقد هاجت بار الحب والشوق فصاده وابعث اللها . إلى الحيادة وينبوع السعادة ومباشرة روح اليقير . . وراحت خديمة تنمه بنظرها وهي خاهشة الطلب وماثرة ومباشرة روح اليقير . . وأمل ورجاه ، وعاب عن عينيا في الظلام إلا تبال كانت تراه بصعيرتها كالور في سويداء الغزاد . إنه هام إن ملكوت الله ، قاصد وجه الله ، وس يصرق إلى العابة والهمان ظهه إلى بلوع المزام . وفي سكون الليم طاف عمد باليت مسا وقد قطع العلائق كلهما طاهرا وباشا بالقرار عن الأهل والحادة والرهقاء والأصدقاء إلى الله . هجر زوجه الحبية وجاهها العريص والراحة اللي يسرتها له ، وقارق ال عند المطلب الأعراد ، وأبا يكر لصادي الدي قلما أن يعترق عند واسي عمد الحبين جمعر امن أقد طالب وأبا مقيان من الحارث ، وكل الرهاء والأصدقاء في سبير وحه

وما أنم طواهه حتى مطلق فى الطلام بإلى عار حراء مع الحفاء من قريش الدين ملتعادوا أن يتحدوا فيه طوال شهر رمصان ، و في يكن يمكر مثلهم فى وعودة الرقفى ، فقد عاس عن كل ما حوله ياد أن مدرت فى وحداثه من طول سهره مع الله بلغور الإرافقة والإحلام ، فكان وحداء عرضة أنهاسا ماما الرحمة وهو ينتمد عل الضواعة ساستنج

وملغ مدعل الفار فألقى نطرة على مكة فيدت في عيبه كأمها فرة في ملك الله , وقلب وجهه في «أوسي والسماء فاعتلات حوامه حضية اعترضت بعرج واستشار , وسرعادا ما أحس أن عامه أوسع من الغالم الأرضى ، أنه ملكوت الأرض والسماء ، أنه دبيا اعتسوسات ودييا العيب والروح ، وأن حفقة واحدة عروحه في دييا الله ألد من كل فلنات مخواس .

كان قد تعلم من أسنه بالله بأنها نعسه إن لم نشعلها شعته ، فلم يدع قلم هراعا لحظة من ليل أو مهار ، فهو مشغول بالله وهو يقطان ولا يعمل قلبه عن دكر الله إدا بام ، فهو يعيش بالله ولله وق الله ، فهو أنعاسه التي تتردد فيه وهو حفقات قلبه ورفرهات روحه قد سرى في ضميره مسرى الدم .

ودحل العار وقد ران عليه طلام تيل وصربت الوحشة في حباته ، ولكمه لم يحفل بالظلام مقد بات يرى بور الله ، ولم يعد يستشعر وحشة بعد أن ذاق

م ينص بالله . حلاوة الأنس بالله . آنر العرفه وحدس للعراقية والدكر والفكر وراح ينظر إلى الله والنظر يحرك

ابر اعربه و حدس نصرهه و الله تر و العجو و راح ينظر إلى الله و السحود من كل القلب إلى دكر الله . عصمت نفسه و اسعث الابتهال و روح السحود من كل حوارحه ، فاختلحت حواظره بالذكر و فاضت عيناه باللمع ، فانقطعت عن

قلمه جواذب الدنيا النحاب إلى السماء . وفي لحلة من كرم الله وفيصه امكشف في قدم من أسرار الله في ملكوت السموات والأرص ما لا يمكشف العابد صادق في سوات طول ، فقد استفاع بحسن بيته أن يستدر أمطار المكاشمات ولطائف المعارف من حزائن

الملكوت . وأن يستقبل معجات ربه الجاركة أحسر استقبال وقد نزلت عليه من السماء كما ينزل الرق على العباد . المنابع المنابع

وامتلاً حكمة من ربه فأشرقت أنوار اندارف مم باطن قلبه ، فهو يدكر الله فيدكره الله ويفيص عليه من كرمه ، وكان لسامه الذاكر وقلمه الشاكر وصبرو ق بأنه ومصابرته بالله ورباطه مع الله معاتبح السعادة الني أمرلت الرحمة على فؤاده .

إن الصبر فَهُ عماء ، والصبر بالله بقاء ، والصبر مع الله وفاء ، والصبر عن الله جماء ، وهجران الحلق فى حب الحق شديد ، والسبر مع الفس إلى الله صعب شديد ، والصبر مع الله أشد . ولما كان يطلب بقاء لا ها، فيه ، وعراً لا دل يه ، وامناً لا حوف فيه ، وعنى لا فقر فيه ، وكاناً لا فقصان فيه ، وملكاً تضيق به أرجاء الأرص ، فقد صبر على طول الموافقة حتى صار يعد الله عنى الرصا ، ثم اغلب الصبر والرصا إلى حب شديد حتى أصبح لا يحتمل المبش ميذا عن الله ، فصار الله هو بورعينيه وفؤاده وبصيرته ، والهواء الذي يمكر مراع قليه ، وحديث الفس في العزلة واحتلاح الحواطر في السوم

واليقطة ، وحيشان العواطف ونور اليقين . مات أمه وهو صدير معرف الأم ولكم عسر ، ومات حده عند المطلب وفاض دمعه يد أنه امثل لأمر إلله أم يمزع و لم يشق الحيوب بل طوى معسم على ألم . وصال وى الطريق وشب موفور المسحة حمل الحاقيف الحديث : المتنفيد الخالس على صحيت ، وتردان له لبالي السسم ، كثير العشيرة من أكرم أسرة فى قريش ، إلا أمه صنط نصمه عن الاسترسال وراه يواعث الحوى

والركود إلى موفور الصحة والاسماك و ملاد قومه حتى المباحة منها ، هقد كان على يقي أد دلك بترجه إلى المطر والطمياد وتك الطريق وما أيسر الصبر على البلاء وما أصعب الصبر على العابية ، ولد تروح خدايجية

وما ايسر الصدر على البالاء وما اصعب الصدع على العالمية ، إنه تروح خدايجة السية اشريهة التي أحده من كل ظلها وو مرت له أساب الراحة والدهقة ، فلم تعتبه أموال حدايتة و لم يطر جمالها على قلبه وهو الرحل القوى الذى لم يتحاور الحاصة و العشرين ، ظلم يتهمث في استهم واللندة و اللعب ، و لم يركن للدعة بل هجر كل صافح الديا في سبيل وحه الله ، فصر على فتخة الصراء وهدة السراء عن السواء ، و لم تلهه ألام الديا و صافح المحسوسات عن ذكر دى المحلول ، الاكرام .

سيد و يوم مل الصالحات تم راح يعد الله على الرضا ، تم هام في الحبة وتعريب المفحات ربع وحدماته فالحم حسن التوكل فيما لم يعل وحسن الرصا فيما قد مال ، وحسن الصعر فيما قد دات ، وأن حجر لماس هو لماس الإمجان يرجو الله ألا ينزعه عنه أبدا . عرف أن النعمة من المنحم وأن النعم كلها من الله المقدس الدي لا مقدس

عرف أن العمة من النحم وأن العم كلها من الله المقدس الدى لا مقدس عرد ، عكان يفرح بالمحم لا العمة ولا ما لإمام ، وكان أكثر قرم مع يا يرد من الله إلى قلمه فذلك يقربه إلى ربه ، وغايته التوصل إلى القرب مته والنرول في حواره والمطر إلى وحهه على الدوام ، وكان يعمل بموحب ذلك انضر حم الحاصل من معرفة المهم ، فكان يعمل بالحرد لكل حاق الله في قده ، وكان المناسلة لا يكمل عن أن يلهم بشكر الله ، وكانت جوارحه تأى عن كل ما ينصب مكارم الأحلاق ، حتى إلى عينيه كاننا تستران كل عبب تريامه ، وأدابه تستران كل عبب تسمعاته ، وكان يشكر الله المسامه وجوارحه وأدابه تستران كل عبب تسمعاته ، وكان يشكر الله المسامه وجوارحه وأدابه السرى عني مفسه ولا يرى عوالله .

لم تصبح المعمة عدد كل عبر ولذة وسعادة ، بل كل سبب يوصله إلى الله ، فالعلم وحسن الحلق وقمع الشهوات وإنفاق المال حيا لله ، ولذة النظر إلى وحه الله ، وونذة العقل ، وكل ما يريد بالإهاق ، معمة تستوحب الشكر ، حتى ير زة الله أنم أم المعمة .

وراح آناء الليل وأطراف البيار يتطعع من وراء حجب العبب إلى مشهى الحشائى، مامحك الفلب إلى الطلب، وتاحجت فى وجدانه أنوار الأشواق والإشراق، واستأثر بعرج عباض واستشار بالأسى بالله، فعطم بعمد ولذته وأحس بكل كيانة أن ذات اندوات برعاء، طم تعد شهوته إلا الانفراد بروح

وتعاقب الدين والمهار وهو مستأنس بالعطيم لشعال ، قد صف السود واستغرق فى عدوية الذكر ، وانحلت ليصيرته حقيقة الأمر ، فباشر روح اليقين ، واستلان ما استوعر المترفون ، وصحب الديبا بيدن روحه معلقة بالهل الأعلى ، فصار جمال المدركات بالبصائر أكمل من حمال المبصرات ، ولذة معرفتها أغلب على فؤاده .

روسه موريد حجب الوحود بالصبر والرصا والشوق والشكر والأنس ، به هنك حجب الوحود بالصبر والرصا والشوق والشكر والأسم بعد أن طابت وتغلمل في العب حتى دنا من اللب ، وعرف الحوهر الأسم بعد أن طابت ليكريز له وأصابت بصرته تنور البتير ، ولا عرو بهو ريب الله بصمه على عبه ليكريز وصوف الكريز بإلى النار أحمين .

والحلب الذي كانوا يتحشون في عار حراء إلى أهديهم لتشعهم أموالهم وأهفوهم عن سور السور ، بيننا محمد يتحدر في الجبل وهمو متهاسل بالفرح قد تعلق كل كيامه برمه ، وانحدب إلى السماء لا تلهيه تمارة ولا سع عن ذكر الله ، ويهديه رمه صراطا مستقيما . ذكر الله ، ويهديه رمه صراطا مستقيما .

واطلق إلى مكة تحقق في حياته عمة وعشق للدات العلية ، عيم روحه تصرح إلى الكمال الأسمى ، حتى دهل عن نفسه وعن كل ما حوله ، وشغل تصرح اطره و والاستشار والإشراق الدى ومض في وحدامه فأمار اختلاج حواطره و سويداء قلمه وكل كيانه .

راطره وسويتناء فلنه و تل تيامه . و وقعت عيناه على الحرم والناس تطوف به ، وحمام الحمى يرفرف من حوله مع اطائعير ، والشمس ترتمع إلى السماء تحت أشعيا الحارة اللافحة تشوى الحنود ، وتصعد العرق من الأبدان تكادترهن الأرواح ، قراح يوسع من حطوه تضطرت روحه بشوة صالية وقد همت يل أول يبت وضع لللم ، وبنا كل ثيء جديدا لبين بصرية كأنما يراه لأول مرة ، فالبيت عارق في أنوار سحاوية تعدى الوجدان وتصفى على نسمس رحمة وأسما وصلاما ، ولكون من حوله يسح لملك اللم تسبحه يستشعره في أهماقي ويفكر بنور الله .

طاف سما مع الطائمين وقد أشرقت سريرته بإحساسات صافيه انعضت من كور معارفة البعض مع من كور معارفة النهو مع من كور معارفة النهو مع من كور كان، و رست بطول السهو مع من أنه والأس مه الله والأس مع منافذ المنطقة من وراء حسب العبب ، و كان سرورة فياضا كنافذي له في من حرافتهمين قدا استطار علما لله أنه .

وغرح من الحرم بعد أن استمتع بلدة معرفة الله ، وهي لذة سرطنية تركي على مر الأيام وترداد تألقا واشتعالا ، إنه عرف كل الحب فصار الله شعوب لله ومعرد طواده ومقصود روصه ، فإدا طرب لطيب أصوات الطيور ، وولانا سعد بروح سبع «أسحار ، فهو متعرح علال حدق الله ، فقد صار الله قبله وصارت لنذة إدامة الطيق في وجهه وكان ذلك فورا عطيما

وصارت نده او دمه حقیق ای وجهه و ماه نامت خور عظیمه . و وقف آمام دار خدیمه و طرق البات ، و سرعان ما انفح على جاریة من خواری انطلامرة و سیده ساء قریش ، و ما آن و قدت عیاما علیه حتمی صاحت کی فرح مدلمة قدوم سیدها انکریم و تردد صوتها ی حیات العار

كأحمل بشرى ، فهرع زيد بن محمد وهند بن هند وأمه خديجة وبركة الحبشية لاستقبىال محمد الحبيب ، وفاضت الأشواق فالهمرت دموع

-1.5

الفرح من العيون فقد عاد إلى الدار روحها ونورها . وأطالت خديجة النظر إلى الأمين قرأت وجهه يتألق بنور انبهر له قوادها قبل بصرها ، فذكرها ذلك الضياء محلمها الذي رأت فيه الشمس تمحمر من السماء لتستقر في سماء دارها . إنه لم يرتب قلمها لحطة في أنه تأويل رؤياها ، ولكنَّها كانت على يقين وهي مستشرة بالنظر إليه أنه من يرتقب الل عمها ورقة بن بوفل طهوره ، وأنه من بشُّر به كهان انعرب ورهنان النصاري وأحبار اليهود .

# 11

راح أبو سفيان يطوف بالبيت قبل أن يخرج إلى الطائف ، فبو أمية ومو لقيف حليفان بينهما مودة ، وكانت الريارات مستمرة بين سادات الأمويين والتقفيس ، وكما راد الصلات الطبية بين الحيين أن عروة بن مسعود النقفي صار عطيم تقيف وكانت أمه من بني عبد شمس .

وكانت الريحات المتعادلة بين قريش وبين التغفيين تشد الأواصر بين الفريتين مكة والطائف ، فالحارث بن كندة طيب العرب تروح أحت آمة ست وهم ، وقد أنجب النفتر الطيب والفيلسوف الدى ساح في الأرص وراج يروى ظمأة إلى المعرفة من ملائفة العرب والرومان واليومان ، فراج به به بلمه المتحدود على المجموع ، وما كان يخطر له على قلب ابن خالته محمد من عبد الله ، فعما كان محمد يعرف القراءة ولا الكتابة ، فعمل أين لمن كان مثله المبدائدي بمصاحد العرف القراءة ولا الكتابة ، فعمل أين لمن كان مثله المبدائدي بمصاحد المبلسوف القيف !

واروح مسعود التقفى مريات عيدخس وأثب عروة ، فنسب ابه صيدا مطاعاً في قومه حتى صدار سيد ثقيف ، فاشته هوى انتقفين إلى بني أمية فحالفوهم دون بني هائسي ، وعارين ذلك الحلف أن أما سبيان مي حرس كان صاحب لواء قريش كلها فلاتش حرب إلا بامره ، مهو مركز القوق في قريس با كان لهاجئين وبادة للجيح وسقايتهم ، وفي ذلت مغرم لا مصم ما ورايه إلا الشرف وحسن الأحدوثة .

وراح أبو سعيان يتمسح بأصام مكة ، فهو يتقرب إليها لتوفيه أجره في الديا ولأن أباه حرب بن أمية كان يعدها ، وهو لا يستطيع أن يتصور أن أباه

حربا كان على ضلال ، إنه بيش في النبيا دون أن يد. احياة الع أأو سرا ، فهو لا يجهد نفسه في المحت عن سر الخياة و لا يمكر في أن يعير النبيا ، عهو يسعد با يامه فقد كان كل ما يعيه أن يستمتع بالندات الحسية ، فهو مؤمر بالمادية الأرضية ونزعة إشهاع اللذة .

كان لا يأده الحلق و لا مكاره الأخلاق ، فهو يربد مالا ممدود ايمسب أن ماله أحلده ، لا يفلقه من أي حاء ، ويربد أن يستمتع بالسناه وما حال خاطره أباد انتظيم الحياة الحسيدة ، مل كان يشبعها أبها حل في مكة أن ثقيف أو يترب أو دومة الحدار أن في الحيرة أنو الشام ، وما طعم في سيادة قومه إلا ليشمع نهمه إلى الذنة و السلطان .

كاست المادية تسمدن سناترها السود على أفق الحياة في مكة ، فقد اضطراب فيها التوارق الاحتجامي ، فالعميد يكدحون ويمفون احجيد والعرق في سبول إعاد مساوة وما أقل ما كان يعود عميهم من قمار كفاحهم ، إميد يشورت تحت أقدام الأشراف ، ولكن أيا سبهال كان في أديه وقر فعد كان يسمع الأدين ، ولا يجس مأساة لعبد ، ولا يرى استشهاد الإسساية الدين يقعر تحت تصره

وسمه . وكالت النروة مكدسة في أيدى بفر قبيل من قومه بيها كان كل السامي يفاسول احترمال ، فقم تمن منه النمائة إلى سوء توريع النروة في قومه ، وكال كل ما يعمله أن يقدم المفتراء حتى لا يدهب بو هاشم بالشرف و حدهم . وكان الربا الماحش يمقض حمير المختسع المكي ، فلم يمطرك عمل الله عمل قلب ، وهو سيد قومه أن يستمكر ذات الاستعلال الششع مل كان يراه أمرا ا مشروعا ينهمي حمايته ، وكانت الثارات تر هل أرواحا بريقة والحروب بين القائل تشي يتحرك لحقن المداء و لم يرأن قافلة الحضارة المكية التي يقودها مطافلة إلى المارية ، فقد أسدات المادية حجابا على بصره وبصيرت فصائل بسعسه ولنصب وليضرب الآخرود ولى تيه الحياة أو ليتراوا وأعماق الفحر . المم مرتبط بالأغنياء ، وكانت الحكومة لي تحك حكومة الأغنياء ، وكانت الحكومة لهن حكومة الأغنياء ، وكانت الحكومة لهن حكات رابطة المال وحدها من در المدوة وما كان يدعن تلك المدر فقير ، فكانت رابطة المال وحدها من رابطة المال بالإسال ، وكانت عقدة المال هي الحاكمة لففوضي التي مدر المنافقة على المعاولة على المعاولة على المعاولة على المعاولة على المعاولة على المعاولة على الإستانية هماء .

كانت السعادة المادية هدف الحياة وعاينها ، فانفصصت عرى الروابط الإسابة وانقلب الماس حميد الدين لا يتظلمون إلى ما وراء الطبعة لمل عميد لمعالى ، فامعم استحام الحيامة واطلقوا موق قبو الأحلاق والفيم الإنسانية المائدة إلى سراب الحياة ، لا يعرفون النقاء السعاء بالأرس ولا الحير الأحمي

وحرح أبو سفيهان من الحرم وهو يتحس حرية مالك الصيد ، إنه إدا أمر صدع المكيون الأمره ، وإدا أشار لبرا إشارته ، فهو سيد مطاع في فومه ، ولكمه كان في أعمدته برتحم من الحرية الحقة ، فهو عد لدين آبائه ، اسبرتقاليد أحداده ، أعمى لا يقوى على أن يرى ما موق رأسه ، فصعره مشمود إنى الأرص بسلاسل المادية التي تعمم أن تكون غابته التي ليس وراعها

ر كال كل علمه يقوده إلى الحهل فهو بعرف القراءة والكتابة ، هأنوه حرب بن أمية كانت له صحة مشر بن عداسك أحى أكهار بن عدالملك صاحب دومة اخدل فقد كان يتاحر عمدهم ، فعلم حرب ما لكتابة ، فعن التراء عاصمة البطين انتقلت الكتابة إلى كل بلاد العرب الشمالية ، ثم ساهر معه بشر إلى مكة فتروح الصهاء مت حرب تنسم مه أبر سعبان وكتير من بمن أمية فكتر الدلك الكتاب فهم ، ولكمة في يستحدم دلك العلم إلا في حساب الربا أولوما التحارة ومكاتبة العبيد ، و في يقتم له سبيل الحرية المطلقة ، في الفلام في فلما في المفاوية ، في الفلام التقيل .

و كان كل ما يعرفه من أمر الدي أن اللات والعزى وماة بنات الله يشغمن إله ، وما كال بلتمس من الأقما إلا أن ترزفه بالأحوال وبما يشمع جمه إلى الشهوات المالوت ضاكان يعتقد أنه يقريه من الله فهو يؤمن ألا حياة بعد حياته الدنيا ، فكان حليم اللفات الحسمية وما ذاق أباد طعم أية للمذة وحيمة ، فهو عارق في الجهل والفساد قد كم في وجناء أنعاس بصيص النور الإلحى الذي يولد مع الإنسان .

ووصل إلى الطائف وراح بسرح الطرف ف بساتينا وعوديا وهو إكهها المحلفة الأثوان ، وى الجداول المحترة من الحيال فأحمد نشوة عادمة ، فقد كان يرى الحيال بور عيف ، فلو أنه دوب بصرته على النظر وراء الحجب أرأى جال الحيال ، ولا ستشعر عمال الحيال ، ولهم بنشوة يسعد بها المؤاد على الدوام ، ولدرت مع بقور العرح والاستشار ، ولمرف العناء عن النفس حال الدوام ، وحالارة الجوال

وذهب إلى معيد اللات وطاف بالصنم طوافه ماعرم ، وقدم القرابين روضع فى العنف حرانة الصنم شيئا يسيرا ، فلم يستطع أن ينتصر على عنله حتى وهو بين أكبر بنات ربه .

وانتبى من الدعاء والابتهال ثم الطلق إلى دار عروة من مسعود النقفي سيد

مى ثقيف ، فرحب الرحل بسيد بنى أمية أحمل ترحيب وقدم إليه الشراب في أوانى من الندهب ، وفامت القيان بالرقص والعاء ، فقد كان عروة يحتهد فى أن تكون لياليه أروع من ليالى عبد الله س حدعان .

ومرت لبال مترعة باللذة ولكها لم تكل مثل اللهالي التي أمصاها في صيافة الخار من كلدة طيب العرب , فقد كان الحارث يُقدد مو الانتجاب المارت الدحول بها وكانت شاء خلوة طريقة وقد مال إليها قلب أنى سهيان مكان يكثر الدحول بها والتردد عليا ، محملت ووضعت ما في بطيا ثم أرسلت إلى أنى معيان

\_ هدا ولدك .

فالكره أبو سعيان و لم يقبل أن ينحقه به كما فعل العاص ابن واثل يوم أن وصعت النابغة عمر اوقبل العاص عن رصا بنوة عمرو بن العاص ، وأقسمت ......

ـــ واللات والعزى إنه ابنك يا أبا سفيان .

وأني أبو سفياس أن يلحق رياد بن حمية بنسبة ، وحاء علماء قيافة البشر من پسندلول بهيئة الإسبال و شكله على نست وأكدوا أن رياد ابن أبيه أبي سعيان ؛ ولكمه لح في الخصام وأصر على إمكار ذلك النسب .

 لزياد ابن جاريتهم سمية . و جاء أبو سفيان إلى دار الحارث فاستقبل بالترحيب وحرص على ألا يرى

سمية ولا اسها ، ودحل على المنظر من الحارث فألفاء غازقا في كنب انفسسمة والطب ؛ كان عاكفا على كتاب يعرق بين الصحة الروحية والصحمة الجسمانية ويتحدث عن أطباء يمارسون علاح الروح وآسرين صناعتهم علاح

الحسد ، فالعماية بالماحية الروحية كانت تدحل في ممارسة الطف . كان الحارث يقرأ : هماك ثلاث طرق للعلاح ، هما لا تمحم فيه الأدوية

ص اخارت پهر : هماند برت طرق نفده ح ، هما د صحع په دا دومه. پشفنی بالحدید ( الجراحة ) ، و ما لا پسجم به الحدید پشفی بالکی ، و اُما المرض الدی لا پکن علاحه بالکی فامه مستمص لا علاح نه ، و قبل آن پنتی من قراعه مس آذریه صوت اُدی سفیان بقول :

\_ عم مساء .

فرمع النصر مى الحارث امن حالة محمد من عد الله وأسه ، فلسا وأى أبا سعيان محمد الكتاب حاسا قوام إليه بهامله ، وحلس الرحالان بتسامران وما حدّث النصر صيفه حديث الطلسمة ، فائير سعيان براها صعلانة كورية وشعوذة فضد ، عهو لا يؤمن إلا بالثال الذي يزيد به ماله ، وبالحسد الدى يصمه إلى حسد ، وبأصحاب الذوذ الذي يزيد به ماله ، وبالحسد الدى يصمه إلى حسد ، وبأصحاب الذوذ الذي يزيد بي ملطانه ، فهو ان قرارة إلى عنه، يرى أن محر دها ما دام بعبار ، يعلى عنه،

وانتهت ربارة أي سعيان لدار أشهر أطماء العرب فانطبق إلى دار صديقه أمية بن أبى الصنت أقرب التفعين إن قلمه ، فهو مديمه ورعيقه في تجارته ، فما انطبق إلى الشام أو إلى اليمن في تحارة إلا كان أمية وغيق رحلته .

كان أمية قد قر أن الكتب أن سيا يعث في المحار من العرب ، و كان يرحو أن يكون هو فلما رأى فيه بعض أحبار اليود ورهنان النصاري بعض صمات دلك السي المنطر ، هجر شرب الحمر ومجالس عبد الله بن حدعان وليس . المسوح تعبدا وتحب الأوثان وصام واتمس الدين طمعا في السوة

كان يلتمس النور من الكتب و لم يظهر قسه من الدنيا ، بل كان يحسى إلى ساة يقدم الله على الله يحسى إلى سناء تقيف يحدثهن عن نفسه وأنه السي الموعود ، و لم يكن مكره صافيا و لا دكره دائما ، و لم يعرف لذة النظر المستمر في الله و في مدكوت سحواته ، و لم

دکره دائما ، و لم يعرف لذة النطر المستمر في الله وفي معكوت سحواته ، و لم يعرف ربه برمه بل عرفه س حلال الكتب \_ زنه يمكر كثيرا في تحارته فهي شعل قده وحظ نصمه ومدار تفكيره ، فإن

فكر أن الله ساعة فهو يفكر في شهوات الدتيا ساعات ، فقمد عن أن يسمو إن آماق الاتصال بدات المذوات ، هلم يشرق نور اليقين فى قلبه وإن داعب مكره كما تداعمه عرائس الشعر وشيطان القريض .

مكرة كا تدعه عرائس الشعر وشيفان الفريش . إنه كالمراش إينافت على صوء السراح وهو يحسب أنه يطلب النور ، مهو لكنت الله الدائم بل طبعا في البوة التي تبقو إليها عصمه ، و فان يكون سيا أعظم من أن يكون شاعرا عيدا ، فالموة أحد على لرس من كا شعر المصاحل والمحول ، وإن دنت الحجل سيلتي به فى دار شهوة الرئاسة والسلعان وحلود

الذكر ليخدر الدنيا والآخرة . وما إن رأى صديقه أبا سفيان حتى أقبل عليه مستنشرا وقد طوى الكتب المساوية وسبى نقر وراح بحدث صديقه وشريك حديث التحارة وقد أفته التحارة والبع عن ذكر الله ، وفي الليل احتمع السمار قفام أس أبي العسلت

ينشد شعره وقد انتفخت أوداجه غرورا . وقد أن تشهى ربارة أن سعيان لمطالب اتفق مع صديقه الذي ينظر السوة أن يطلقا إن الحيرة لبوطنها الصداقة سهما وين ملك الحجرة ، فالمعمال حاكم قوى يكسيها تأييدة قوة وعزة ويريد في هينهما ، وما دكر اس أني الصنت الدى تهفو نفسه إلى أن يكون رسول الله في أن يتوكل عن الله وأن يعتمد في دينه ودنياه على شديد القوى .

## 11

كانت قصور الأكاسرة والقياصرة والمدوك قبلة العرب الدى يستدون ملكوت الأرض ، فكان كيار التجار والشعراء يشمون الرحال إلى الحجوة ملتمسين الحوائر أق القرس من العمان الملك الهرب العطيم ، وكان أضحاب الأطفاع عم أمثال ألى سهال وأمية من أني الصلت يرول في العمان حير مؤيد فهو مفتاح قلب كسرى ملك طوك الأرض، وكان المعرون يهرعون إلى المسلطية المعاد وعم المراطور الدولة الروامية .

خرح عنان بن الحويرث يوم أن طمع في أن يمك قريشا حتى قدم على قيمر وقد رأى موضح حاحيم إليه ومتحرهم ببلاده ، فدكر له مكة ورعم فيها وقال : تكون ريادة في ملكك كما منت كسرى صنعاء ، فدلك قهيمر على العرب وكنت له إليهم ، فنما قدم عليم قال : إن قيهم من فد علمتهم أمادكم بيلاده وه ا تصيدون من التحارة في كمه ، وقد مدكمي عبكم ، وإما أما أما يا عمكم وأحدكم ، وإثما أما اس القرط والمكتم من السيدي والإهاب مأجده إليه ، وأنا أحراف إلى أبيم ذلك أن يمن مكم الشأم فلا تحدول به ويقطع مرشكم هه .

فلما قال لهم دلك حافوا قيصر وأحد يقلومهم ما ذكر من متحرهم فأجمعوا على أن يعقدوا على رأسه الناح عشية وفارقوه على دلك ، فلما طاهوا عشية بعث الله عليه ابن عمه أما رمعة الأسود من المطلب من أسد ، فصاح عن أخطل ما كانت قويش في الطواف : با أن عداد الله ، طلك نتيامة ، فاعتاشوا الخياش حجر الوحوش تم قالوا : حسدق و اللات والعرى ! ما كان يتيامة ملك تقط . فانتفقت قويش عما كانت مثال له ولحق يقيصر ليعلمه ، فكلم تجار من قويش بن الشام عمر و من حقة مك عسان في عناس من الحويث ، وسألوه أن يفسد عليه أمره ، فكس إلى ترحمان قيصر يُحول كلام عنان ، فلما دخل على العربية على العربية الى الترحمان قيصر يُحول كلام عنان ، فلما دخل على العربية عنان ، فلما دخل

\_\_ ما قال ؟

\_ مجمون يشتم الهلك .

فأراد قتله وأمر به فلُفع ، إلى أن مر برحل من أصحاب الملك فتمثل بيت شعر ، فكنمه عثمان بن الحويرث وقال له :

\_ إلى أرى تسانك عربيا فمن أنت ؟

\_ رحل مر بني أمند ، وأنا أكره أن يرروا نتمسي . \_ فما دهاني عنده ؟

\_ الترحمان ، كتب إليه عمرو بي حصة أن يحول كلامك .

\_ الترخمان ، فتنب إليه عمرو بن عصه ان يجون العراق . \_ فكيف الحيلة في أن تدحس عبيه مدخلا و احدا و خلاك دم .

\_ أفعل .

فاحتال له حتى دحل عليه ، ودعا نه قيصر الترجمان فقال له عثمان :

\_ إنى أفجر الباس .

فأعلم ذلك الترحمان قيصر .

ـــ وأعدر الناس

ا علمه الترحمان قيصر أيضا .

ر حديحة بت حويلد )

\_ وأكذب الناس .

فدكر دلك الترحماد لقيصر ، ثم أهوى عثمان فتشبث بالترحمان فقال قيصر :

\_ إن له لقصة ، فادعوا لي ترجمارا آخر .

فدعوه له فأفهمه قصته ، فعاقف قيصر الترجمان الأول وكتب معنان من الحويرت إلى عمرو بي حقة أن بحس له من أراد حيسه من تجار قريش ، فقلم على اس حصة قيرجد دالمنام أما أحجمة معيد بناهاص واس أحته أما ديس

على ابن خصه هو جد نائشام انا اختيجه صعيد بن انفاض و اس احته انا ديب. تحبسهما ۽ فوقعت العداوة بين عند شمس و بين بني أسد كان العالم مقسما إلى معسكرين . معسكر تحت حكم القرس و معسكر

كان العالم مقسما إلى مصدري . مصدر عنت حكم الفرس ومصدر تحت حكم الرومان ، و كان الناس حارج عاتين الكتلتين هو اهم مع كسرى أو مع قيصر ، و كانت مول سادان العرب مقسمة فيها هر بيل إلى قيصر روح ومه الحمر ، كان هر مهاني آخر يمن إلى كسرى و يؤم بالحيرة بالي ويتطلق إلى إيوان كسرى ويدهب في تملك إياه أو الإعجاب به إلى أن يفرص على قومه ديم المخوسية .

و لم تقف أطماع أبي سعيان وشريكه أمية بن أبي الصلت عسد قصر الحرور على عرماً أن يعطلنا إلى العراق إلى قصر كسرى ، فحرح أو لو سعيان فى ندس قريش ومن تقيف فو صهور نتجارة إلى العراق ، فقال ابو سعيان ، — يها نقدم على ملك حدار فم يكادل الى وحول بلاده فاعدوا له حوايا ، وكان ن نقوم على من أسبة التقنى وكان أحد حكام قيس ، فقال : — أنا أكفيكم عن أن يكون نصف الرح فى .

- بعم . واستأدبوا على كسرى فأدل فم في الدحول حتى كان يسهم وبيمه شماك . وتقدم عيلان وكان جميلا فقال له الترجمان : \_ يقول لك الملك كيم قدمتم بلادي بعير إدبي ؟

يقول لك الملك كيف قدمتم بلادى بعير إدنى ؟
 مقال غيلان ;

ـــ لسا من أهل عداوتك ولا تحسسا عليك وإنما حتما بتحارة ، فإن

صلحت لك فخدها وإلا فاتذر لنا في بيعها ، وإن شئت رجعها .

هامه ليتكلم إد سمع صوت كسرى محر ساحدا ، فقال له الترحمان . ـــ يقول لك الملك ما أسجدك ؟

ـــ سمعت صوتا مرتمعا حيث لا ترفع الأصواتِ ، فطسته صوت الملك

فشكر له دلك وأمر بمرفقة فوصعت تحته ، فرأى فيها صورة الملك فوصعها على رأسه فقال له الحاجب :

س إما بعشا بها إليك لتقعد عليها .

\_ إما بعضا بها إليك لتقعد عليها . \_ قد علمت ، ولكمى رأيت عليها صورة الملك فوصعتها عبر أكرم

> أعضائي . فاستحس كسرى ذلك أيضا ثم قال له :

\_ ألك ولد ؟

ـــ نحم .

\_ فأيهم أحب إليك ؟

- الصعير حتى يكبر ، والمريص حتى يبرأ ، والعالب حتى يقدم . - أنت حكم من قوم لا حكمة فيهم (١)

(١) ارجع إن كتاب ة سعد بن أبي وقاص ة لنمؤلف ، قارن بين وقود العرب قبل الإسلام وبعدة . وبعث كسرى معه مى بينى له أطعا بألطائك ، فكان أول أطو بنى بالطائف ، و لم يقف نفوذ الفرس عند هذا الحد ، فقد اعتقت تمج «عوسية وعبد الجمينون النار وقالوا كما قال الفرس : إنها أعظم العاصر حرسا » وأوسها حجود ، وأعلاها مكانا ، وأشرفها - حوهرا ، وأقدوها ضيباء وإشراق ، وألطفها حسما وكيا ، والاحباء إليها أكثر من الاحباح بل سائر الطبائع ، ولا كون لعالم إلا با ، ولا حياة ولا كم ولا انعقاد إلا ممار حيا . وكانوا عقيرون أهدودا مربعا أن الأوس ويؤحجون الثان فيه ، ثم لا نفيسا إلا طرحوه فيها ، تقربا إلها وتركا بها . .

و كالوا يتضول على الأحلاق الحسة ويبون على الكناب والحسد والمقد والمحاج والنحق والنظر ، فإذا تجرد الإسنان عباقرب من النار وتقرب إليها ، و لم يكتف بو تميم بعمادة الداريل أحدوا عن الفوس الرواح من المحارج ، فتووج حاجب بن زوارة ابنته ثم تدم ، وسمى لقيط بن روارة سند دحتوس مستعيرا ذلك الاسم من الفرس ، ثم تووجها ومات عبا فقال وهو يجود بأعاسه :

یا لیت شعری عنك دختسوس إذا أناهـــــا الخبر الرمــــــوس

أتحلــــــق القـــــــرون أو تميس لا ، بــــل تميس إنها عــــــروس

كانت العرب شيعا متعرفين وفرقا محلفين ، فالصدونية في ربيعة وصنان ومعمل قضاعة ، وكانت البيودية في حمير ومي كمانة ومي الحارس من كعب وكمنة ، وكانت الخوسية في تميم ، وكان عدم الإيمان مالآحرة والربوية في قريش وقد أحدود ذلك مر اخبرة ، وكان سوحيمة قد تحدود ، فأس تمرحمط سمن فعبدوه دهرا طويلا ، ثم أصابتهم محاعة فأكلوه ، فقال رجل من تميم : أكسلت ربيا حنيفة مسن جسو

ع قسديم بها ومسسن إعسواز كان العرب قبائل متنافرة لم يتعقوا في دين ، وكانت قبلة كل قبيلة عرشا م عروش القياصرة أو الأكاسرة أو قصرا في عساد أو الحيرة أو ملكا في دومة الحمدل أو الحبشة ، وكانت قلومهم محتلمة لم يتفقوا في الدين أو الاعتقاد ، هكانت قبائل تشد الرحال إلى اللات والعزى وصاة ، بيهَا كانت القبائل التي تدبى بالمحوسية تحتفل بيوم البيرور ويعتقدون أنه اليوم الدى حلق الله فيه النور وكانت القبائل التي تدين بالنصرانية تحتفل بيوم ، ١ البشارة ، وهو يوم بشارة جبريل لمريم نميلاد عيسى عنيه السلام ، وبعيد الشعاس وهو ركوب المسيح الأتان و دحوله القدس والناس يرحنون به سهر سعف النحل ، وبالمصح وهو يوم قيام المسيح بعد الصلب ، وبحميس الأربعين وهو يوم رفع المسيح إلى السماء ، وقد وعد حواريه في ذلك اليوم بإرسال ( المراقليط ) ، وبعيد العنصرة وهو اليوم الذي حلت فيه روح القدس في تلاميده وتعرقت عليهم ألمسة الناس فتكمموا بحميع الألسنة ، وراح كل منهم إلى بلاد لسامه يدعوهم إلى دين المسيح عليه السلام .

واحتمعت القدائل التي دانت باليهودية بأعماد اليهود ، فكانوا يصومون الضوم العطيم ومدتد حمس وصدرون ساعة بهدا هيا قمال عروب الشمس في ليوم ناستم عن شهر تشرير وتمتم عصبي ساعة بعد عروبها من اليوم المعاشر وهو تما الأربيس الثالثة نني صاملها موسى عليمة السلام ، وكانوا الإعال ما المنسور عبد المعلم وعبد الأساميع ، وهو عصبه اليوم الدي مناطب تقامل بعد إسرائيل ، وعبد لمورج وهو عبد إستر التي لعت بعقل أحشور على إمراطور القرس فكتب نيهود بالأمان ، وهو عيد صرور وفمو وخلاعة يهدى بعصهم هه إلى بعض ويصورون من الورق صورة عدوهم هامان ويمشون بطنها تحالة وملحا ويلقونها في النار .

فيالل متنافرة أن أمتني أعيم ما في الأرض حيما ما أنف بين قلومهم ، ومحتمع مريص يكره ميه السادة إماءهم على العماء ليمنتوا خراتهم دهما وفضة ، وشرك المأم ، واحتلاط مين الآخة والأولال ، وعصبية للقيامة بعيسمة ، ووأد للبنات ، وقتل الأولاد حيثة إملاك ، وإرافة دماء الأمراء للأحد بالثارات ، وعبد يمرون مرعى تحت الأقدام ، وطلع المصحاء والفقراء وتمرين لأواصر المسترة والمستمدة المتحدة المستمدة المستمدة وحرية الإستمدال ، وقعلال ، وقعلة الحلفاء عسلة لل المارية .

رسالة ، ليشع الدور من ملاد الطلمات آليكون ذمك آية من الله ، وإمه سيوحي إلى صدعمد بن عند الله بدين الإنسانية ، ليرأ المجتمع المشرف على الهلاك من أمراضه بفصل الله وعايته لمينزغ من أرض الرديلة فحر التاريخ الحليلة . كان محمد يرامط مع الله على الدوام ويسير في وفقته في الليل أو في السار . في الهيت أو في الطريق أو في الحرم أو في «أسواق ، قد صبر على «مرلة والامهراد وصبر على محالفة الناس وأحب كل حنق الله ، فأشرقت أنوار الممارف من باطن فؤاده .

رمة قد احتبر عمق الحياة الناطبية ودق حلاوة الأس بالله والاعداب إلى النساء ، وراح يرق عود الروحى وهو متبال بالعرح معم بالاستشار ، ههو يستشعر أنه قد مرعل الحسر الدين يمصل بيد وبين المدت العلية حتى صار الله حديث النصر في العرة وفي تضمعه الصعير وفي الحصم الراحم بالناس حياتاً كان .

إنه يمس رحانة في نفسه وحرية متلقة استمدها من الخوهر الإلخي، و فهو لا يستشعر عنودية الا لله و ميس لأحد عنيه مشاعات الا از س العاس ، و ما كانت الحرية التي ألمهم حرية همامة تنجر في قلب الوحود ، من كالت حرية لا ترك كال الحرية الا أن تصنح كل الشرية حرة ، لندع في صعيد الصرورة الإلهة الصالحة الحرية ، وشد هو طريق الخلاص .

إن الصبر مع الله شديد ولكن الالمدماح في الله يربل الحجب عن أسرار ملكوت الأرص والسماء ، ويسمو بالشرية إلى ما وراء ديا محقد و حسد والصم والطميان . ويمد الماس تقوب حديدة ماصحة تستشر كل يوم مل كل حصة ملكشمات ولطائف العارف من حراش المكوت

إنه أحب البروع إلى السماء . وإنه واقف على أعتاب الأمرار الإلهية قد عرف معنى السعادة الحقيقية ، ولكنه كان يحس في صميم داته أن سعادته باقصة لأبه لا يستمتع بطعم السعادة الكاملة إلا سبعادة الآحرين ، فهو لا يعيش لنفسه بل فطر على أن يبدل نفسه لنعالمين .

به و هو في عزلته يعيش مع الله بعقله و وجداله و نصر ، و بصير ته ، و إنه و هو في تعاطمه مع البشرية يعيش مع الناس وهو في صحبة ربه بكل كيانمه وجوارحه وعواطعه ومشاعره ، فهو في رفقة الله على الدوام سواء أكال وحده أم مع الأعيار ، في يقطته أو في صامه ، فهو قاصد وجه الله ، وقد كساه ربه نقى وورعا وجلالا فالحدبت إليه قلوب الناس وانشرحت الصدور بحبه . به يرعب في الخبر رعمة صادقة ، ننصبه ونحتمعه ونبيشرية جمعاء ، قد ألهم أن حير الأرض كنها إن هو إلا قس من الحير الأسمى ، عهمت روحه إن أن ترشف من السع انصافي ، من يسوع كال الكمال ، فراح يستعين بالله ليصل

إلى الله ، وإن الله ليأخذ بيده بقدرته اللامتاهية ليصعه على دروة البشرية ، رحمة للعامين ، فقد حلقه الله بيكول رصوله ومنشرا مدينه القويم . شاءت الحكمة الإلهية أن يترقى محمد إلى الروحانيات وأن تلقى المعارف في روعه على مر الأيام والسبيل ، حتى إدا ما حال أوال نزول الرواح الأميل عليه بأمر ربه يكون قد تأهب لنبث اخادث الحبل الدي تتزلول له النفوس وتمطر له القنوب ، والله أعلم حيث يجعل رسالته .

كان يمكر في العدو و لأصال في ملك الله فيصفو قلمه وتندر بدور الحكمة في وحدامه وتربو حرائن علمه ، وكان يظر بعقله في حقائق سموات

والأرص فيرى كان حلق الله وسهاء وحد الله وعظمة ملك الله وفدرة لله ، و مه سحر كل شيء تقدار وأن ليس لأحد فصل إلا من فصل الله ولا منصاب معمد من عباده إلا بتمكين الله له .

كان فيض من النور يتسك في قلم من قوق السموات ، وكان تياره متصلا غير مقطوع يزيد القواد إشراقا حتى تمين لحقة النبوير ، تلك اللحظة التي تسمو فيها روح عمد الأمين بإدن الله تصبيح أهلا للاتصال المباشر بروح القدس ، ليناغ الناس رسالة السماء الناخ المين .

إعداد وجهاد ، وصبر على البلاه وصبر على العاقية ، وأسس بالله ورحمة مس الله ، وسمو وارتقاء ، وقصد ووصول وانصال ، وفرح واستيشار ودموع ، متأد . . . . الله حسمة الدادة العام الحد

وناهب من الله حتى تتحقق إدادة العنبم الخبير .
وناهب الفرشود للتحروح إلى الأسواق ، هراج رحال ينزعون أسمة
الغراب ويطوون السيوف حتى لا تراق الدهاء في الأشهر الحرم ، وراج
رحال وعيد يمهرون قوائل التحارة ، وحمل عمد بعد العدة للانطلاق إلى
سوق بحدة فقد عطى مد تعومة الخفارة أن الأسواق مواتد أنه يسحط الرزق
يتها لى شاء ، علم بركى إلى أموال حديمة ويحرل المديا لعبادة ربه ، فقد
معت في روعه أن العمل عادة مكان يمشى في الأسواق ينخى من فضل أنقد .
والتقى بأني بكر صديقة الذي يجه وبالكه ويجعد اليه ، وراحا

واشعى ناقى بخر صليفه الدى يخه وبالحف ويجعف إلى وواحمل يتحاوران حوارا صادقا عميقاً كمه طهارة وسحو لا يتماسق مع مبازل القوم وحهلهم ، ووقعت عبا محمد على الطير تغدو فى طلب الرزق قابسطت اساريره . فذلك العدو الرفيق حرك قله إلى ذكر الله وراد تأتى أنوار البقين فى مسمر وحوده .

وكان يقرب أيا بكر إلى قلب محمد تواصعه وعزوفه عن الشهسوات وحماسته لما هيه الحير والصلاح واستفامة ضميره ، واستخفافه بالأهسام وبأحلام عابديها ، وذهبه المتعتج للمهم والتمكن الرصين ، وزيمانه بالغيب وقد قاده ذلك الإنجاد إلى تعسير الرؤى والأحلام ، ووقر في صميره أن عحره عن إدراك كنه الله إدراك .

وحطت الفاهد في السوق ، وطهرت مواكب الشعراء ، فهرع العاوون إليهم وهاموا معهم في الوديان يلقو ل إليهم أسماعهم ، وراح الشعراء بقولون ما لا يععلون والماس سم ممعملون قد امتلاًت أفشتهم بمشوة عارصة رائمة

لا يعفون وانش سم ممعان قد استراك افتاديم بيشود عارضه رائمه و سفرا أليج و مشراء عافق ، حسرت من المعالم و مستراء عافق ، حسرت من التحديد ، و وقعت شهوة الما عن أعدال أرحال والساء ، وععت السوق عن التحديد و المعالم على المحد وعلى بيشود لأمير يخطون ، و وتكدس المحمد والمعمد لذى كيار التحار من قريش ، إنها كمور و لكها متقد مدم و حاء الليل فدت الحياة في حيام صاحات الرابات الحمر ، و كان أعليه من إماء الساقة حدوا من يجارس الهناء ابتناء حمم لمان معتبد المال ، فقد صار المان الساقة عندي محم لمان المستود الجميع تحر على مذكه القيم الإنسانية المقدسة ، ويعمل له كور الشهور بداماء الصحايا وأسات المعلومين ودموع المساكن وقيقيسات الطيق بداماء الصحايا وأسات المعلومين ودموع المساكن وقيقيسات

وفى متصف البيل بين الصحكات الماحة والأمات المحروة قام انحوس من تم المصادة الأولى ، فقصوا ساعات فى تلاوة الأشهيد بسترصون بها شياطين المطلام قبل استاق المور ، فأعصم حمد الصباح ، كانوا يؤدون الصلاة مألستهم يبيا كانوا أشحة على الحرر قدت قلومهم من فولاذ ، بل كانت أقسى من الهولاذ .

كان دين ررادشت قد فسد فقد امتزح دين النوحيد بالتمجم واحرافة بالعادة ، وصار أهورامردا إله النور والدر القدسة ، وسيت لها بيوت وصار لها كهـة وأدعية وطقوس وعــدت بذاتها ، ونـــى عــادها الله الذي دعا إلى عبادته نبيهم الذين طلموه .

و كان الذين اعتقرا الهودية من العرب يمنون في الأسواق يأكلون الربا وييحسون اللهم أشبايهم ويستعلون على من عداهم ، مقد لقراان الإله طلك لهم دون سائر عباده ، فقد حدث الهمودية على التصوص وتحولت من دين بدعو إلى عادة إله واحد إلى تبطح في التفسير والناأوين حتى عند الهود أمسهم

عرورا . كامو ال شقاء روحى وتحرق وحدائي بين آراء الرمابين وآراء القراقين لا يدرود إلى أى فريق من الفريقين يميلون ، ومن أى سهل يميلون ، وقد كترت شروح اليورة وتضاريت وماحت بالأساطير .

وكان الذين اعتقوا الصرائية بتأر ححون بين مذهب الساطرة ومدهب الباقية قد الفواه مادىء تنقص روح الإسالية ، هولهم الذي سلب عرش السيد المسيح يقول : و إنه مكتوب أنه كان لإمراهيم امان : و احد من الحارية والآخر من الحرة ، لكن الذي من الحارية ولد حسب الجسد ، وأن الذي بالحرة فيالمؤهد . . . بايد يدعو إلى الفرقة والعصبية ، يدعو إلى ما لا يدعو إليه لياد حجم ، فما كان الله يسبح رحمت على قوم الأميم وللوا من سرة ، وما كان ليدي الم

تحج بولص ق أن يفسد الإصلام الذي دعا إليه السيد للسيح ، كما بحج الأهبار وحكماء مصهورات أن يقلمسوا معالم الإسلام الذي حاء به موسى عبيه السلام ، وطمس الهوس معالم دين روادشت ، فتقطمعت أتواصم الأحوة الغالمية ، وقمعت من الأرض حدور التعالم الإنهية التي أنوفا الله على رحله لمسادة المرشر . رحله المسادة المرشر . كان الحلاق بين أهل الكتاب من المرب معدودا بيا كان هشتما الأوار في 
الدولة الرومانية وفي الدول التي تنور في ملكها ، فكيسة الإسكندرية تكمر 
كيسة روما وكيسة النسطيطية كيسة الإسكندرية الكمر والإلجان ، 
وتربي كيسة التسطيطية كيسة الإسكندرية بالكمر والإلجان ، 
نشبت العرقة والعداد وقين أصحاب الذيانة الراحدة ، وتكت الملام ، وهو 
والقيم الإنسانية تمرك في أنوب الأثانية وتقرو هشيمها رباح الشهوات . 
شطبات الأفسائر قائدة ، والآثان ترتكب على أعين الناس ، 
شطبات الأفسائر قائدة ، والآثان التركب على أعين الناس ، 
مسطفان المان ، وشد به بشهوات وضماً الأحساد إلى الخرام وسواعد حدود 
الشيعة المناس ، والخافد المعدور بالأحقاد ، فعرفت 
الشيطان ، وانسعت عبون الحسد ، وضافت العمدور بالأحقاد ، فعرفت

وراح سوس الفساد يمحر في دي الفرس وتهاوت عليه مطارق المفسدين ياسم الدين عرفح مج بهاوي بال شاخت فيه شيوهية المال والسناء بعد دعوة مزوك مج وقد حلول كسري أو شروان أن يشان أخجراً الرديلة الذي غرسها من زعم أنه و القراقليط و يبدأن ملك الملوك كان أعجر من أن يقضى على ما مناع في المفرس من تنام وتناحر وبعضاء والقسام وعدود و كراهية وطمعة ونفاق ومادية طاغية.

ظهر الفساد ق البر والبحر ، واتبع الماس أهوايهم وصارت أفتدتهم هواء لا وازع من دين أو ضمير أو من قانول يحترم مكارم الأحلاق ، قد قست قلوبهم وطبح الله على أفتادة الكافرين فعقدت الثقة في كل شيء ، وأكدت حوادث الوحود حاجة الدنيا إلى الإيمان : إلى رسالة من السماء تنشل الشرية التي تتمرغ في الحضيض . و وتصرمت أيام سوق محمة فانتقلت حموع الناس إلى سوق دى محمار ، فراح المراجع الدور المراجع المراج

الشعراء يتماخرون ويؤحجون بروان العداؤة بين القبائل ، ثم أقبل الناس على البع والشراء حتى إذا ما مالت الشمس للمروب عاد رحال كل قبيلة لل رايتهم . معاد القرشيون ليحتمعوا تحت الراية التي رفعها أنو سميان .

ريهم. مدت الواتد التي رخوت ما لد وطات فارك الواحد على الطهاء الواحداء ومدت الواتد التي رخوت ما لد وطات فارك الماس على الطعام يلتموه في مهم «بها اكتفى محمد بالقيمات يقص صله ، فقد عرف أن امتلاه المشاء ، وهو لا يغلق أن تم لحظة دون أن ينظل إلى وحد وبه .

وتكونت طلقات السمار وامعس الناس في فو لا حدود طريته لا تقب أمامه مدود من حياه ، يسارعون في الإثم والمدوان ويفسدون في الأرص قد ضلوا عن سبيل الله وزان على قلوم حلام تقيل .

واسل مجمد بعيدا عن مديع الفضيلة ، بعيدا عن الأماس الصالة التي لوثت نقاء ما حلق الله ، حتى إذا ما واحد الصحر، ووقعت عباء عن تلاًلؤ المجوم في السحاء ورفير النسيم وحيان الصميت ورقة السكينة أحس أنه في محراب الله ، فخر ساجدا لله رب العالمين .

و شد اللس الرحال إلى سوق عكداط ، واحتمع الشعراء في خيمة البامعة الديالي ليحكم بيسم ، وقد جاء حسال بن ثابت وغريمه قيس بن الخطيم من يترب ، وحاء شعراء طيء وعبس وقيس عيلان وكندة وتم و فطفانات وهوارق ليتعاجروا ويتنابذوا بالألتفات وليجرد بعصهم بعصا ، أق ليتعزلوا في كراهم الساعة وذن حياء فيدهت شعر هر في انقالاً .

ماء دون سياة فيدهب منعرهم في المفادل . و كان بعض الشعراء يفصلون أن يذهبوا إلى حيث كانت قريش لينشدوا أشعارهم بين بدى أق طالب والزبير بن عبد النطاب وحمزة والعماس وأقى سفيان وحكم بن حزام وعتبة من ربيعة وأن الحكم بن هشام وسادات أهن الخرم ، فقد كانت قريض تعلق في الكمية ما تجزية من الشعر إلى حوار هل إلله الشعر العطيم ، وإنه لفتر ما يعانيه فحر أن يكون شعر شاعر من المنقات .. و دست الحافظ مي وأن قرة برا والتحد أن استات المذاكر، تتادي على ، حال

و دست الحياة في سوق الرقيق هارتفت أصوات الدلالين تنادى على رجال من الروم والعرس، وعلى سناء بيص وسمر وسود ، وعلى عوافى رافصات ومعيات ، وعلى رائدان من كل الأعمار ، فقائل العرب كانت يعير معضها عين يعض أو تقطع طريق القوائل أو تعير على تحوم الدول الكرى

وتحمل الأسرى إلى الأسواق ليباعوا بيع الرقيق . وجاء المصوص إلى انسوق العصمي ما سرقوه من مناع وعرصوه على

ور به المستوس بين المسوى المستوين ما سروع المن يحت والمرعود مني الوافدين من كل قط عمليق من المطرير قالمعربية ، والمشط حركة المبيع والمشراء والطواهد بالأمسن دون أن تبع من صحيح القلوب المشعاء بصلوات تترفض على بر أطراف الأمسن دون أن تبع من صحيح القلوب ا

واجتمع السمار للشراب والمحاليس والنهو ، وأهل الخشع من عبون الرجال وتراقعت الشهوة في عبون الساء المتعلمات إلى الدراء ، وكانت السوق قوع بالباحثات عرائذهب من صورحت الرايات الحمد والمتعلمات الم المامرات ، عاريقت معاهرة قبل أن إلى المعامرات ، عاريقت معا العصيلة على الأرص الني كانت طاهرة قبل أن تنسبها أقدام المصندين .

وانت أيام سوق عكامل تما فيها من ظلم وعدوان وفسق وتمزيق اواصر الأحوة الشرية واضطهاد للإنسانية والحط من قيمة الإنسان ، فانطلقت حجوع العرس إلى مكة لنطواف بيت أبيم إبراهيم وتأدية مساسك الحمح كانوا يزحفون إلى بيت الله وقد شغلت قلومهم بالدنها ، يفكرون فيما حققوا مرأرياح أو ما حموا من أورار ، وكانوا فرحين بما رتكوه من حفالها . بينا كان محمد يسير وقد نرع الله عمه الوحشة وأسكن الصي قلبه ، لأمه لم يجمعل بيمه وبين ربه عالما يحجمه عن حه ، فأمار الله قلبه وأضاء سريرته .

ووقف الحمس عند تطويق المؤدنة إلى الكلمة يكرون ثيامهم الطاهــرة بالأصباء عيدارا تلفقران يتلمون ليامهم التي القرفوافية المعاصى ويطونها على الأرض ليطلوفوا عرايا ، وفي الليل حدم السناء تبناسي ودهسس إلى الحرم اللكفة أف .

تقاليد ابتدعها الحمس ما أمرل الله يها من سلطان ، وما حاء بها أبو هم ابراهيم يوم أن شرع الحمج وقام نتأدية مناسكه ، ويكن طال على العرب الأمد فقست قاومهم ودسوا فى الدين القويم الحرافات وأشركوا بالله وجعلوا له أمادا .

وحرح الناس من الحرم ليؤدوا الحج في منى والمردلفة فما كانوا يدهنون إلى عرفة ، فضحت جنبات الحيال والوديان بتلبية الشرك .

\_ لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك ، إلا شريك هو لك ، تملكه و ما ملك .

كاست تلبية تمرق كبان عمد ، فهو يصبق نتك الطبية الطالمة الني حملت مع الواحد الأحد إلها عمره ، وقد صاف صمره من قبل بالحضيع المادي الدى تمدى كل الأسرواق وبالسست و بالطلم وبالمدوان وبالروائل الشي كاست ترتك فى كل مكان ؛ و لكن مادا يستطيع تحمد أن يعمل وحدة لتقويم كا قائل الاعوجاح ؟ إنه لا يستطيع إلا أن يستكر ذلك غلمة فعال كان يتصور أنه قائلت الاعوجاح ؟ إنه لا يستطيع إلا أن يستكر ذلك غلمة فعال كان يتصور أنه قائلت للقمت في وحد تبر الصدة الحالي ال

إنه شيء لا يقدر عليه إلا الله ، حالق تلك الأبهس الدي ألهمها فحورها وثقواها ، وإن محمدا الذي يقف مكتوف اليدبي أمام سطوة الشرك بالله وسلطان المال وعصبية القبينة وبطش الأقوياء ، لسوف يقف كالطود الأشم ق و جه دلك التيار العاصد لا ليصده و حسب ، بل ليعير محراه إلى محرى الحير والفضيلة وكرامة الإبسال ، يوم أن يؤيده الله بسلطانه ويبعثه رسولا للرحمة

العرب ، فتعيير ما جبلت عليه نفوس عمرفت حريــة الانطــلاق وحريـــة

الاضطهاد وحرية الطغيال وحرية الرذيلة شيء في ق طاقة البشر .

والمحبة وكرامة الباس أجمعين .

كان بيت خديمة غارقا في الصمت لا صوت ولا نأمة ، فمحمد رب البيت في غرفته يباجي ربه ويدعوه ويحمده ، وقد جلس زيد بن حارثة وحده شاردا فرأى يوم أن خرح مع أمه ليزور اأهمها فأصابته حيل من بسي القين بن جسر فياعوه بيج الرقيق .

وترقرقت الدموع فی عیبه فهو یمن إلى أهله ، فصورة أمه سُعدى تملأ أفغار رأسه وتنخابل له فن نومه ويقطته ، وطيع أييه حارثة لا يشمى عم حياله ، وملاعب صباء حبيبة إلى نفسه حتى إن فؤاده يهوى دواما إليها ، وطالما تمنى أن يكون له جماحان ليطير إلى وطه .

و رأى نفسه وهو بعيش ق دار حكم بن حرام حياة الرقيق ، كانت حياة قاسية مرة لوصيف لم يتحاوز الثامتة من عمره ، بعد أن كان يقضى نهاره في حجر أم تعمره عنابها ، وإدا ما ارتمى في أحضان أبيه يمطره بقبلات رقيقة صادرة من قلب رحم ،

ورأی حدیجة بنت خویلد وهی تدحل علی ابن أخیها حکیم فیقودها إلی حیث کان الرقیق ، ورن فی جوفه صوت حکیم وهو یقول :

ـــ احتارى يا عمد أى هؤلاء العلمان شتت فهو لك . ورأى خديجة رهى تحول بعيبها فى وحوه الرقيق ، وطافت به مسمة من السرور لما تذكر أن عيني خديجة ثبتا على وحهه ، إنه قرأ فى عيبها بعض ما تزخر به كوز فلبها من وقه ورحمة ، وقد ألقى فى وعمه أن تلك اللحطة حاجمة دعمة بت عولك ؟ في حياته وتممي بكل كيامه لو يقع عليه احتيارها .

ورخر صدره بأمنية أن يتعلق بعقها كإكان يتعلق بعق أمه ، يد أمه كمح جماح نفسه وإن رفت على شفتيه بسمة عرت عن مكنون صدره ، وأحست حديمة اتحذابا إليه فاحتارت وما احتارت إد احتارت ولكن الله احتاره .

ورأى نقسه وهو بمثلق إلى حوارها ل طرقات مكة ، وهو بهبط بضع درحات ليصل إلى ال الدار ، وهو يسبر فى تمر طويل عن يمينه عند مدخمه ححر كبير ، وهو يصعد نضع درحات ليحد نفسه فى دار مؤثثة نفاحر الرياش ، ولم يعجب فقد عرف أبها دار أعنى مرأة فى قريش .

وخفق قله بين حنيه كجناح حمامة وغمره سرور وانشراح ومبحة وهو ف محلسه ، فقد رأى معين حياله أول مقابلة كانت بينه وبين محمد بن عند الله روح حديمة التي اختارته .

إنه أول ما رآه أحمه من كل قله واستشعر كأن بردا وسلاما وأسا مرل على فؤاده ، وحدثه حديثا وقيقا فأحمى كأنما حان الأرص ينسكب في وحدامه ، وطافت به رغبة أن يستطن بطله ليحم رقة همائله وحنانه الدافق وقعبه الكبير . إنه ليدكر أحداث ذلك اليوم مكل تفاصيلها مهو يوم فاصل ف حياته وإن

إنه ليدكر أحداث ذلك اليوم مكل تفاصيلها مهمو يوم فاصل في حياته ؛ إل محمدا التمت إلى زوجه خديمة واستوهمه مها عوجته له عم طيب خداطر ، وقد لاح أن السحادة ترفرف على البيت الدى تسعم حواسه محمدة عارمة . وهره فرح عباص لما تذكر ذلك اليوم الدى أعقته عيه محمد ، مهمو لم يكتف

و شطع حيال زيد فرأى نقسه وهو يهرع إلى الحرم في كل أن يطوف باللبت العنبق الذي كانت ريارته تتحايل لأعدة قبائل العرب كل العرب ، فهو الليت الجامع الذي انصهرت فيه لعة العرب الشماليين ولعة العرب الجنوبيين وبعة العرب في كل بقاع جريرة العرب ، فس احتلاط عرب عسال وعرب الحيرة وعرب بحران وعرب قريش تكونت النعة التي سيمرل سها الفرآن . جاءت لعة قريش الرقيقة العذبة من الشمال ، من البتراء عاصمة مملكة السط أحماد إسماعيل ، لما هر البيطيون ولادوا باخرم عندما قوض الرومان مملكتهم القوية التي كانت تنافس الفرس والروم ، والتي امتدت من العراق إلى شمال دينا النيل ، وذهب سفراؤها إلى روما وإلى عاصمة الفرس . وف أول بيت وضع للناس احتمعت قنائل العرب وتفاهمت بنعة أهل الحرم ، فتسربت اللعة المكية إلى كل النعات العربية الأحرى حتى صارت اللعة واحدة يفهمها كل العرب ، وكان لرحلة الشتاء والصيف التي ستها قريش أثرها في وحدة اللعة ووحدة المحر ببسان مبيين ، محنت اللعة محل العرش والدولة : ربطت بين القبائل المتنافرة ويسرت وحدة أحكام حكام القبائل في الدية والخلع والمغارم كلها ، وقامت الأسواق التي كانت تقام في مكة وتهامة وأرص اليمن وبصرى بأرض الشام بدور رائع في وحدة اللغة ، التي كانت خير تمهيد لمطلع النور الذي أشرق من الحرم . ورأى زيد بعين حياله موسم الحج وقد ازدحم الحرم بأماس مي غسال

وراى زيد بين حياله موسم الحج وقد از دحم الحرم بأباس من هسان و من الخبرة و من خران و من كل فتح عبيق من بلاد العرب ، و في استطع عين الصبى أن تميز بين العرب الخبودين ولا العرب الشصيري ولا من دان منهم بديانة اطوس ، فقد كاوا حجما في عينية عربا يقدسون النيت عاجة الشقديس . لم يجاول البهود أن يكشعوا لقعرب عن صحف الجاهلية و في يمسلوا على بند إطمالية وإن كان ديجهة قد حمد على الصوص وعرجه سوس الخساد ، و في يكونوا قدوة حسة لمن اتبع ديهم أو فرن عاش في حوارهم من العرب ، فهم في شقاق دائم تحسيم هما وقاوم مشى ، يار صول الدم يين قباتل العرب ويفنون بديهم على الأم ، محضل إبراهم غم وحدهم ، بل لقداحتلفوا هما ينهم حول ذلك المميم ، كل شهمة تدعي أند أرقاد الآمي ق حصن أي الأبياء من نصيبها وحدها ، ضم يكثر ثورا لأمر المتودى من العرب الالبتخام ، ولا الهم و حراستم لتحارثهم في الطريق طم يكن بين الجاهلين المتبودين والحافظين الويس في في المعادت والأحمال والقالمة.

واليين و لم يستطع العرب التصرور أن يأميرها التطبيف وقلسفة الأقايم وأن الثلاثة أصبحوا واحدا ، وكانوا يسبعون بن الأربوسيين والسطوريين واليمافة وما شاع من المذاهب في كالس روما والقسططينية والإسكمدرية وكان استقالا فوقا ، فكل اللين دخلوا في دين الصرابية من العرب الساكين حول الحرم ما دخلوا فيه إلا انتظار المذلك التي الأمي العرق الذي يشرهم به رهباد الصوامع الدين كانوا متشربي على طول طرق النجارة ، وما احتلف هؤلاء المتصورت عي العرب الحاهلين الوشيين في الأحداق والمسادات

وفتح باب الفرقة التي كان يتحد فيها محمد فأهاق ريد من شروده فألفي محمدا بيتسم له فأحس كأن نورا يصبىء جوانيه واستبشارا بشيع في وجدانه وشيئا يحذبه إليه فيتقدم مه كالمسحور

ومرر محمد يده على شعره فى حنان دافق ثم سرا معا إلى حيث كانت حديمة وانها هندومعض الإماء ، وزيد يعجب فى نفسه لأهل هذه الدار التي ليس فيها صنم من أصنام الآلهة ، وما دخل بنتا من بيوت سادات قريش إلا ووجد تماثل فمل أو اللات أو العرى أو ماة أو عوها من الألهة والغوم

يتمسحون بها التماسا للبركة !

ومدت المائدة وحلس عصد وحديمة وربد وهد وبعص الإماء پيناولون الطعام ف حمان واحدة ، فاستشعر زيد عبطة ، فمحمد يطعمه من طعامه ويلمسه من لياسه ، وإمه لا يفعل ذلك لأمه تبناه بل إن هده صعته مع كل من إن الدار من عبيد وإماء .

وطانت بدهر زيد فكرة أقرب إلى الإحساس ، إن أهل هذا البيت يتنفون عن كل من حوفم من العرب ، إيهم لا يصدون الأمسام ولا يسحدون الأوثان ولا يتسمون باللات والمترى ولا يمقون اللمحش من القول ، إيه واحد للأحلاق في صحراء ماحة كافرة ، ويدات تنفيح لمين العبى بعض حكمة وقوعه في الأمر وبيعه بيع العبد خذه الأمرة الكريمة ، فريه قد أراد له أن يشب في كلف رجل عظيم على حلق عظيم ليا تحذ عنه أفضل الما عود به البشرية .

وقام محمد وتحديمة إلى غرقتهما ، وانسل زيد وهد إلى الحارج للباها مع صبيان قريش عند الصفا ، وانسطت أسارير عديمة ثم أفضت إلى زوجها بسرها . إنها حامل وإن هي إلا شهور حتى تصع ما فى بطنها ، وكانت بمهز طربا فلو أمها قد أتحت من زوجها السابقين ، إلا أنها تحس فى صبيم وجودها أن إعمام فرية من عمد الأمن شيء آخر ، وإثم يثلج الصدر ويشرقى النمس أمال عظيمة ، فمرور الأيام يؤكد لما أن سبكون لزوجها الكريم شأن أي

وعرف الفرح طريقه إلى قلبه ، فقد شب وحيدًا يتبدأ لم يذق طعم حان الأبوة ولا حلاوة الأخوة وإن ذاق طعم الاستشار بالأس بربه ومداومة النظر إلى وجهه . إنه بشر يفعل بما يفعل به الناس ، وهل هذاك فرحة أعظم لرجل من أن يكون له عقب ؟ كانت فرحته عطيمة بالبأ السار السعيد ، فذلك الذي في بطن خديجة الابن والأح والحبيب .

وأطلق عمد خياله العان فراح يمكر فيما يعمله بانه إدا وصعت خديحة دكرا ، إنه سيبعث به في اليوم الذي من مولده إلى الصحراء ليشب فصيحا ولينمو حرا طليقا في أحضاك الطبعة الأم الحون ، وليسمو إلى الأعاق العليا

كم سما وليتصل بيبوع السحادة وروح الوحود . إنه سيمت به إلى بس محد ليكون في رعاية الله الحارث وحميسة والشياء ، وتذكر عمد أيامه في طوازن فإذا بحافا الساهقة تمثل لهبيه ، وإذا بمراة الساهقة تمثل لهبيه ما المثان مع يما ويتدفق المثان من كوز فؤاده ، ورأى نفسه وهو يلمد مع نفيسة وأميم عبد الله لمعا من المشاعر مساهدة إدام بمشاعر المشاعر المساعر المشاعر المساعر المشاعر المش

احتال من حوز فواده ، ورزاده على وهو يقت مع نصيص واسيح مد انته لعبد انته لعبد المتعلقة الم المتعاد المتعلقة الم المتعاد المتعلقة المؤام المتعاد المتعا

ومرت الأيام والشهور وهو عاكف على عبادته ، عاكما على رعاية الطاهرة وسيدة نساء قريش ، يفمر زيدا وهد وإماه الدار وعيدها بمعلمه ، ويقابل صديقة أيا بكر ، ويطلق إلى دار أن طالب ليقابل طاب وحدمو وعقيل وأبناء عمد الأعواء ، وكان أتو سفيان ابن عمد الحارث لا يخارقة فهو تربه وشهد وأحدوق الرصاعة ، وكثيرا ما كان يسمعه أشعار فقد كان أو سفيان شاعرا بجيدا من شعراء بهي هاشم ، تعمل له نقياتل ألف حساس .

ساور بیندا می صعراه بهی ماسم ، مصل ۱۰ میان مصف ، و کان و کان یقابل أعدامه العباس و حزة و يطوف بيت عمه أين لف ، و کانت امرأة عمه أم هيل ترحب به ، و کتيرا ما کان يداعب ابى عمه عنه و معتب اسی آنی لهب ، فقد کان محمد عموما می بنی هاشم بالع ویؤلف . و فافل ق دار روحه حکیم بی حرام و تربیر می العوام ـــ فقد کان افرام را متحد می متحد می متحد می متحد میشد قد است محمد معتبه قواس آخی حدیقی فی مصر الوقت ـــ و هندی می موطل و ورفة مین و والم و کل می آمد . و کان الربیع سی عمد العربی می عمد شحص روح هااله بنت حویلند ، و کان امد آنجا بیشتمها ( آبا العاص ) هکاموا بر ورون حدیثة و ما آکتر

و حاليت أم أيم من يارس ، وكانت قد تروحت في مكة و بطلقت إلى ماك مع زوجها و بليت معه إلى أن حابت بابها أيمي ، ولم تستطع المعبر على مكة وحت إليها فحملت انها وعادت إلى دار خديمة ، وقد أنتلت في وقت كانت الطاهرة في حاحة إنها فهي على وشك أن تصع ، وإنه ليرضيها أن تكون

أم أيمن حاضنة العزيز المنتظر . ووضعت حديمة طعلة حميلة فضمها محمد إليه فى عطف وحب ، وشكر نئه على ما آزاه وسماها : زيب .

وحاوت هالة ست حويلد ولى يدها الها يقسّم لتهيئ أعتها بزيات فلما وحلت عليا تعانقاً ، و ما استقرت فى مكابا حتى وصعت خدايمة الهنها بين بدى أعتها ، دواحت هالة تنفرس فى وحه ابدة أحتيا مليا فم مالت عليها وقبلتها فى حاد ، وأحست بابها برمو إلى ابة حاك فى استطلاع فأمراته أن يخلس معمها فى حجره ،

وحلس مقسم وقد أشرق وجهه بالفرح ، فوصعت أمه ابنة حالته ف حجره فجعل يطر إليها وقد هره الطرب ، فقالت خديحة : \_\_ أنتزوجها يا مقسم ؟

- انتروجها به مقسم 1 فهز الصبي رأسه موافقا ، وضحكت الأحتان و ما طاف بدهسما أن رواح ( أبي العاص ) وزيب بت محمد كان مسطورا في سجل القدر .

## 41

انقلب أنو سنيان إلى مكة مسرورا بعد أن زار فارس وفتحت له أنواب إيوان كسرى وقدم إلى ملك الملوك هدية ، وعاد يحمل الهدايا والتعاش التي ستسيل لعاب طمع الفرشيين جميعاً فقد كانوا عبيد المال ، وكانت منزلة السادة عندهم تقاس بما في خرائيهم من دهب وفضة .

كان يضم على حليفه الحارث من كلمة التفقى أه رحل إلى أوض قار من وأحد الشهب عن أهم تلك الديار من أهل حدد يساور ، وحدا فى هده الصناعة، وطب بأرض قارس، وعالج وشهد أهل عارس بعلمه واشتهر طه بين العرب، فقد كان أو سميان يتطلع لرعامة العرب ويكري أن يرتمع اسم عوق معتمود قد كاست رحلت إلى إيوان كسرى معامرة مقدا، الطلق إليه و و استدان من عاهلها الكبري لولكها كانت معامرة واحدة لإعلاء شأده في قبائل الخلصاء والأعداء على السواء، وكانت معامرة واحدة لإعلاء شأده في قبائل الخلصاء ترف فو مد لهمان للمداراً معامرة مافقة فسيعرض ما حاء به من هدايا على دهب إليها أي من العرب فلا فعمل خاشي و لا عرومي و لا تقعى و لا لأحد من زعماء القرشين عليه ، فقد تعلم القرائة و الكتابة ور ولا يلك قفسي الأرض وشعف من أرق الحضارات وأحيا إلى قلوب قويه و من إلى أقضى الأرض

وحرجت قريش لاستقباله ، أبو طالب على رأس الهاشمين والحارث بن عامر على رأس بني نوفل وعمّان بن طلحة على رأس بني عبد الدار وعبد الله س جدعان على رأس بني تيم ويريد بن زمعة على رأس بني أسد والوليد بن الفيرة على رأس بني عفره و واخطاف س نميل على رأس بني عدى وعتله بن ربيعة على رأس بني خمس . وغض المكان برحال بني أمية و سادت دار الندوة فانتفحت وأحرا إلى مبطان عجوا ونها .

وتعامق الرجال والتصقت الصدور بالصدور وخفقت القلوب ممشاعر رقمة أرسلت الدموع من المآتى ، وماح الـاس بعصهم فى بعض ، وعلت لوجوه فرحة واستهشار وانقلب يوم التلاقى إلى يوم عبد سعيد .

وسار أبو سعيان إلى ديار سي أمية فداعت الآمال صدور معص الرجال والسوة والعبيد والإماء ، واح كل مهم يحي نفسه بيدية من السيد الدى قعل سالما من بلاد الفرس ، بلاد الحرير والطرف الثمينة ، ولكن زعم مي أمية لم يسمط بده بل حعلها مغدولة إلى عقه ، فإدا بالآمال كتمخر ، وإدا بأحدوث

الرجال والمساء تدور حول بخله وتندر سوادره . واجتمع أصحاب عمده وقد أعاروه سميهم ، فراح يصف في زهو ما كان يبه وين محرى ويقمس تعاصيل رحلته ، وعلمه طمعه فروى على أعين الناس معامراته السبائية و لم يعد فى وجه أحد من الخاصرين دهشته أو امتسكال فقد حرف عدة لم عاهر ولم لا ليستر فسقه .

را على الأدام الله الشام يروى ما كان بيه وين سات بمي الأصفر ، ساحات العود نارق والشعر النخي والحسد الأويش النفس ، و كان يقص في اسهاس مقام الله مع معالما ويرب ، وقد فاعت أشاء ما كان بيه وين صاحات مولاة الحارث من كلفة و ارتكار ولاس مها ، وما كان بيه وين صاحات الرابات المعر من معامرات في طول البلاد وعرصها ، ومن عجب أن خاه وجور الم يخطأ من قدرو ف أخين الناس قما كان المقدم الروحة وود في فلك المختمع الحاهل الدى طعت عبيه المادة والحيوانية وكان مراسه الحرائس والكور ، فهريق الذهب يفسل كل الآنام والحطايا ويبرر كل الدنوب ويرفع صاحمه إلى الصدارة .

كانت التجارب العاهدية والدكربات الشهوامية تروى على الملأق صراحة لا تحدش الحياء ، وكان الشعراء يقودر ما يفعلون وما لا يعملون في حرأة طللة ، يتغولون في كواهم الأمر ويتشبون بالعدارى وبالروحت وتنشعر أتوالهم في القبائل ، دون أن يجفوا بشعور الأهل والأرواح ، وكان السوة راصيات في قرارة معوسهن بدلك العزل مهو يرضى عرورهى وينشر عاسهي

على الملاً ، فالسناء يغرهن الثناء . وهم أنو ميمان إلى الراحقة بن ربيعة وكانت نصدافة بيهما عتية ، فلفد كان عتمة نيسا في حجر حرب هرفي مع أنى سعيان في دار واحدة ، وبيها كان وسعيان في دار عند فوقعت عياء عن هده بنت عتمة ، إنه كان براها وهي طعلة ، ولك، رآما في تلث اللحظة أسرة حميلة تمم عياها عن شحصية فوية

طموح ، تعرض نفسها على كل من يراها . وانصرف أبو سفيال إلى داره وصورة هد تماذ كرامه ، فهو يراها في عموه ورواحه ، في إقباله وإدباره ، في وحر ته وفي أثناء حلوسه مع قومه ، فقد هام ساحيا ، وفكر في أمره ، فرأى أن الأوان قد أن ليتزوح ، سبحب ابنا يرثه ويرث بجد بني أمية . ويرث بجد بني أمية .

وترت بدني الله . و في ايكل أو سقيان و خده من أحب هند و تعلق به فؤاده ، فمسما من أنف و في معرو من أمينة من عدد في من الله على الله . و كان مسام أحد أرواد الركب ، وكان أرواد الركب من قريش ثلالة : مسامر ورمعة من الأصود من للظف من أسد وأنو أميه من المعيرة المفرومي ، وقبل هم أرواد الركب لأجهد كانوا إدا ساهروا لم يترود معهم أحد ولا يدعون عربيا ولا مارا طريقا ولا محناجا بجنار بهم إلا أنرلوه والمايا تكفلوا به حتى يطعن .

كان مسافر سيدا في قريش وكان شاعرا ، وقد محر على قريش لما ولى بنو هاشم السقاية والرفادة ، فإنما كان سو عبد ماف أهل بيت واحد شرف بعضهم لبعض شرف ، وفصل بعصهم لبعض فضل ، قال :

ورئىسا المجد مسسن آبسا

تنسبا فنا بنسبا صعسب

خابسا شسسددا رُفُسسدا

فالدنهاك فلمم تشملك

ومــــن ذا خالـــــدا أبــــدا وزمــــــزم في أرومتـــــــا

ونفقـــــــاً عين مــــــــن حسله كان مساهر يعارض عمارة من الوليد ، وكان عملي المال قبل أن تستولى هد بست عندة على ليه ، فلما شعل بها قليه رأى أن يدهب إلى عتبة من ربيعة يطلبها منه ، وما دار خديده أنّ أماها برد طلبه ديوو قرضي ماله محمود ، قد أكثر

نشعراء في مدحه وصرب به المنل فقيل أقرى من راد الركب . إن عتبة زوّح انته عاتكة أبا أمية بن المعيرة ، وكان عده ثلاث عوائك عيرها : عاتكة بست عبد المطلب ، أم زهير وعند الله ابني عمة محمد بن عبد

<sup>(</sup>١) لدلاقة : النافة السمينة والرف التي يمادُّ لمها الرفد وهو قدح يَعلت فيه

الله ، وعاتكة بت جذّل الطعان أم أم سلمة والمهاحر ، وعاتكة بست قريش وقد قبل عنه مصاهرته لشرعه وماله وكرمه وهو ليس أقل ممه شرفا ومالا وكرما .

ر و المسافر الى حيث كان عنه بن ريعة وطلب منه ابته فأسمهله إلى أن بأحد رأيها ، وما كاد مسافر ينصرف حتى أقبل أبو سفيان وطلب منه همد فاعمس مه أن يتنظر حتى بوى رأى هدفيه .

وانطلق إلى هد وكان هواه مع أبي سعيان ، بيد أمه راح يغرى نفسه أن يكون على الحياد وأن يترك لايته حرية اعتبار رحلها ، فما أن دخرا عليها حتى ثلل لها إمة قدم ليشاورها في أمر رحلين من قومها رغما في الزواج مها ، فقالت : صصفهما لى .

قال وهو يتصنع الهدوء والحياد :

أما أديدهما نفق ثروة وصة من العيش ، إن نامته تابعك ، وإن ملت عنه حط إييك ، تحكيم عليه ، عنه حط إييك ، تحكيم عليه ، منطور إليه ، في الحسب ، والرأى الأرب ، بشرة أرومته ، وعم عشيرته ، شديد الغيرة ، لا ينام على ضعة ، ولا يرفع عصاء عن أهله ( كتابة عن البقطة ) .

وصمت عتبة من ربيعة وهو يحسب أمه أمصف الرحلين لم يتجينو لأحداماً ، و لم يُمن أن هواه كان مع الآخر ، إنه حرص على أن يعدال ولكته لم يقدر ، وأرفف سجعه وحمع شنات نفسه ليسمع رأى ابته ، فقالت هند : سبا أنت ، الأول سيد مضراع للحرة ، فنا هست أن تلين معد إنتائين عدد أنتائين عدد أعيت مس حطأ ما أعمت ، فاطو ذكر هذا على ولا نسمه على بعد . طرّع عبدة الصمت ولم يقل خا إنه مسافر بن أنى عمرو بن أمية بن عند فيس ، زاد الركب من تدله بحيا وصارت أعز أميات حياته أن تمسى هند الروجة والحبية والأهل .

وجه واحبيه والاهل

> وقال عتبة في انشراح : \_ إنه أبو سفيان بن حرب .

سومه ابو صفياء بن حرب . وعرف مسافر أن هد بس تعنة حيية القراد قد قصمت عبه أبا سفيان ، محرن واسل ليختص بعبدا يعيش مع طبعها ، ينظم الشعر الرقق يعاحى الحبيب ، حتى رق عطمه ومات شهيد المؤدى وصريع هد ست عتنة .

و تأهمت قريش ارواح رعبر من آمية المتطلع إلى سيادة قومه ، هأر مسلم إلى داره الذابا حتى إذا ما واقت لهذا الرقاف عرب الدمائع و منت المواثدة وصربت الحوارى بالدفوف و وقعمت الرقاضات فتت الحرائدات حاريتا عبد الله بن حدثان ، و وحملت هبد ست عنية ألى دار من احتارته روجا ووقعه نوعه عنية و صهمة طبية وسادات عند أحمير ينتقود النهائى وأطبيب الحيات . وكانت إلىن قد صارت في حورة الهرس بعد موت سيم من دى برن توقى المعلم بالمعام من المنافقة على المنافقة المحافقة في بعرس الحميرين فكان يعت بالجزائر إلى الحرة ممكنة بالمل شمه ورائسى . وحدث أن أهدى على المن المنافقة عنس حزائر إلى مكمة وأمر أن ينحرها أعر

مقالت لزوجها : ــ لا يشغلنك الساء عن هذه المكرمة التي لعلها أن تفوتك

بقال مًا :

ـ يا هده ، دعى روحك وما بحتاره لنفسه ، والله ما نحرها غيري إلا وظلت المحاثر في عقلها حتى حرح أبو سميان في اليوم السامع فمحرها ،

لتهللت هند بنت عتبة بالفرح ، فقد كانت تحدم بسيد مط ع في قومه ، فإذ مها نتزوج برجل ليس ككل الرجال أقر كل سادات قومه أنه أعز قريش و لم يحرؤ

أن ينافسه في ذلك الشرف منافس.

اشتندت وطاة المرض على عبد الله من حددال فعصت داره بسادات بني هاشم وسى أنبية ومن عروم ومن تيم ومن علك ومن أسد وبني بوفل ومن عبد الدار وكل بيونات قرابش ، و وكان أن قطائلة وأن يكل بستقبالان الروار ، وحاء صديقة ومنية أنبة بن أنى الصلت من القائف وقد ساء معه بالحارث بن كذة طب العرب واب الصر ليمحصنا عن الرحل الذي عمر اللس يجوده ، ولكن ماذا يستطيع القلب أن يعمل في الشيخوخة والعاء ؟

و حلس عد البات مولاه صهب بن سان وقد أطرق وراحت تنال على رأسه الدكريات : رأى مصه وهو في قصر من القصور العظيمة بمرفل في يكربر ويعدو ويروح حرص حوله اخدم والحشم والإماء فقد كان اس حاكم أيلة من قبل الشاهنشاه كسموى العظيم .

و رأى نفسه وهو بنسره في قارب في بر الفرات ، وامعيات يترضي بأعدب الأخان ، إيه وهو في عنسه عند باب مولاه عند الله سي حدعان ليحس وقع تلك الألحان في قلم ، وليرى بعين حياله قصر أيه بلصل على البهر العظيم ، وأمراح الآمة مرتمعة إلى السماء لكأنًا تسهر على أمن الصاد

ا به يكس حيبا طاعبا إلى أمه وأب وإلى الأرض الصيبة التي ست فيها ، حتى إنه ليستشعر كأن الدموع تنقل روحه وإن م تنظير من ماقد ، فقد طفله حياته إنه ليستشعر قاطر دمن النميع ، صعم وهر في قصر أبيه أن الحرب قد تحددت بين العرس و نروجو ما كان يدري ما الحرب وما قسوت ، كل م، كان يدريه أن يصغى إلى أنبائها كإ يصغى إلى قصة مثيرة تقصها عليه أمه أو إحدى الحواري اللائي يُوح بين قصر أبيه .

وكست وحه صهيب موحة من الأسى وهو ف بجسه عند باف ابن حدعان ، فقد كان يرى بعقله دلك البوم الرهب الذي لرتسم به الهلع على وجوه من في القصر ، حتى أبوه العظيم كان يرتحف من الحوف وإن كان السيد في يده وحدوده من حوله ، وأمه تولول وتصبح في فعلم :

ــــ الروم ! .. الروم !

والجواري والإماء يصرحن فرع وهي يمن بعضهن في معص ، يبرولي هما وهناك دون هدف ، إنه أحس أن شيئا مفرعا قد وقع وأن دلك الشيء قد أقبل من قبل الروم ، ولكنه لم يكي يفري ما الروم و ما ذلك الشيء السي أمرل مرعب في قنوب كل من في القصر الكبير !

وتدين الحيود أرم م س كل الأبوات كالسيل الحارف على رءوسهم الحودات وعلت صدورهم الدوع ول أيديم السيوف ، دومد حمل مصهم إيانت عليها السير الروادات ، وأمام عهده دارت مباررات وكر دور وصقوط فتل على الأرمى و سرى وارء الحاوارى والإماء وصراح معزوع ونهب لكل ما في القصر ، ثم لم يعد يدرى شيئا فقد عطل دهته الدهول ، كل ما أحس به أنه كمل وأتحلة خارج القصر .

و دهوا به إلى أرص الروم واستفر هاك يلقط بعض انكلمات عمل حوله و يرى معابد عرر معابد قومه وصفوات عو صلواتهم فشب ق أرص عريبة يعمم أمة عقر المربية حتى أتقتها ، و ما كاد يسمى مأساة حياته ويألف حياته الحميدة حتى قدم أناس من كلب فانتاعوه عن كان عمدهم

لى قدم أباس من كلب فائتاعوه ثمن كان عبدهم وكان الكلبيون يعرفون إقبال القرشيين على الموال الدين يحسون انبعات . فهم أهل تجارة وقوافعهم تنطاق إلى الاد العرص وإلى بلاد الروم ، والتقاهم بين أهل تلك الىلاد والقرشين بيم عالما عن طريق هؤلاء العبيد الدين يجيدون التكلم بلعات الأقوام الدين تبرل قواهل قريش بأرضهم ، فانطلقوا بصهيب إلى مكة ليبعوه مع من أسروا من سنى وما اشتروا من أسواق التحاسة .

ورأى صهيب نفسه وهو يباع في سوق مُكّة وعبد الله با حدعان پنتربه ، به أحس في تلك «لمحلة حقارة الحياة وود لو يوت ويستريج ولكه ذاك في دار عند الله بعص الدي داقه في قصر أيه في أبلة .

وكان ألكن إذا تحدث بالغربية علقها سلق الأعاجم ، فأطلقوا عليه الرومي ، وسعد في دار اس جدعان وباغ قمة محادثه لما أعقه عبد الله وجعله حديمه ، وطل و دار الكرم بسقى الوجود التي لا تقطع في ليل أنو سهار ، فقد كاست الحمر تمرى كالبهر في يت ابن حدعان وكانت ليالي السمر متصلة ، فأصبح صهيب الرومي ساق القوم ورمر السرور .

إنه سمح من السمار أشعار أنها من أبي الصنت وأبي طالب والرميز بن عند المطلب وأبي سقيان من الخارث والنابغة والحساء وكل فحول الشعراء ، وسمع ما كان يروى عن أبام الموس و حروبهم وما قبل هيه من عمر و هداء ، وسمع معص احكامات التي استورها التحار من ملاد الدرس ويلاد الروم منع منا استورها من سنع ، فكانت تلك القصص تعيد إليه ذكريات أبلة وملاد الروم ، فهي نفس الحكايات التي كان يسمعها من أمه قبل البوم والتي كثيرا

وسمم أحاديث الدين في مكة وطاف بالبيت مع الطائمين وقدم الذيائج و القرابي ، وحكم لم يستشعر الطمأنينة في قدم عنايين ما رأى من أديان يحوه ، و لم يستطع أن يترك العيبات وراء ضهره عهو ضعوف نالعبيب ( حديثة بت حولك )

و بالدين .

وقدم أمية بن أبي الصلت على ابن جدعان وهو مسحى في قراشه ، فنما دخل عليه قال له عبد الله :

\_ أمر ما أتى بك ا

فقال أمية :

\_ كلاب غرماء نبحتني ونهشتى .

نقال ابن جدعان في صوت خافت :

... قدمت على وأنا عليل من حقوق لزمتني ونهشتني ، ه نُطرني قليلا ما في يدى شيء ، وقد صمنت قصاء دينك ولا أسأل عر مبلعه :

فأقام أمية أياما فأتاه فقال:

أأدكير حاجتي أم قبيد كفياني حياؤك إن شيمستك الحيساء

وعلمل بالأمسور وأنت قسرم

لك الحسث المسفع والسناء كسري لا يسغيره صبساح

عين الخُلِيق السيمي ولا مساء نساري السريح مكرممة وجسودا

إذا ما الكياب أجحيه الشنياء

إذا أثر عليك المرء يومسما كفيناه مين تعيرضه الثياء

إدا حسمت عسد الله فاعلسه

بأن القوم ليس لم حسزاء

فسأرض كل مكرمسة بناهسا بنسب وتيسم وأنت لحم سماء

نأبرز فضله حسق عسليهم

كا بيسرزت لناظرها الممساء

نها تخفي السماء على بصور وهمل يمالشمس طالعمة حفساء

وكانت الحرادتان عند ابن حدعان ، فقال لابن أبي الصلت : \_ خذ أيتهما شئت .

فأحذ إحداهما والصرف ، فمر عمص من محالس قريش فلاموه على أحدها وكلموه في دلك ، فوقع الكلام من أمية موقعا وندم ورجع إليه ليردها

عليه ، فلما أتاه مها قال له ابن جدعان :

\_ لملك إنما رددتها لأن قريشا لاموك عبي أحدها وقالوا : لقد لقينه عبيلا فلو رددتها عليه دار الشيح يحتاح إلى حلمتها ، كان دلث أقرب لث عمده

وأكار من كل حق ضمه لك .

فقال أمية :

\_ و الله ما أخطأت يا أبا زهو ... فما الذي قلت في ذلك ؟

مفال أمية :

عطاؤك زيس لامرىء إن حوته بسلل وماكل العطمساء يزيسسن

وليس بشين لامرىء بمذل وجهمه

السبك كما بمسعض السؤال يشبن

فهز الطرب الرجل المريض فقال لأمية : خذ الأخدى .

عاً حذهما جميعا وخرح ، فما صار إلى القوم بهما أنشد : ومسالي لا أحييسه وعنسدي

مــواهب يطُلِقــن مـــن النجـــاد

لأبيض من بنى تم بن كمب وهمم كالمُثرُ فيمات الجداد

وهــــم فانصر المنطق وهـــم فانصر وسي السماء أمني الرحل أعد الرجل الذي كنا يطمع في انرسالة وينتظر وحى السماء أمني الرحل المربعي الذي مختاح لمل حدمتهما ، ولم يمكنه مذلك س قال إمه يكفيه من مسألة اس هدهان أن يشي على الرحو الحواد وبسكت حتى بأتي عند الله عل

حاحت ، و لم بوحه ذلك ألثانا الالله الذي يتعلّم أن ليعته إلى عباده ! وراح عبد الله من حدعان بجود مصمه وصيب الروسي يقوم محمدته ، وأبو قحافة وأبو يكر وأهل البت قد التعو، حرار مربره ، و دحل أمية من أبي

\_ كيف تجدك أبا زهير ؟

**ف**قال ابن جدعان وهو يلفظ أنفاسه :

علم اس حدعان بس عصص حصور أنسه يوصدا مداسر ومنافس مصرا بعيست حدة لا يُسوب بسه السافس فقي المدورة بشائد الفيسية مرعسة رواحس تنده الكدر (1) من انصرا الحالم الكارية

تبدو الكسور(١) من الصرا ج السعل فيها والكراكسر فكــــــــأبس مما هميــــــــ سروما شحـــــ يها صرائسر

<sup>(</sup>١) الكسور ٢ حمع كسر وهو نصف العظم تما عليه من اللحم .

بسيد العساشر كلهب بالمضل قد علم العساشر وعسبلا غلسية الشمي حتى ما يقاحسره مفاحسر دانت لب أسباء في سي كسع وعامسر أن الجوادة البسس الخيسوا د يكم يناصر مسي يافسر و زندكر عددالله من حدعان ذلك اللوم الذي شرب في مع أمية فأصبحت

عين أمية محصرة يحاف عليها الذهب ، فقال له :

\_ ما بال عينك ؟

فسكت ابر أبي الصلت ، فلما ألح عليه قال له : \_ أنت صاحبا أصبها البارحة .

ورن في أعواره صونه واهيا لكأنما يأتى من قرار سحيق : شربت الحمس حتسى قسال قومسى

ألست عسن السُفساه مستفيسيق

وحسى مسا أوسد في مبسيت أنام به سوى السُرْب السحبسق

وحتسى أغلق <sup>(۱)</sup>الحانسوٿ رهسي - ت دارا د دارا د العالم د .

<sup>(</sup>١) أعدق الرهل أستحقه ، و خانوت حمار ، واخانوت أيصا دكال الحمار

وعمرو بن هشام ( أبو جهل ) ، عدفع محمد عمرا فسقص على الحمة فشحت ركبته ، وحربت قريش وأعلقت الأسواق ثلاثة أيام حدادا عبيه .

ولقى صهيب في دار ابن حدعان ينظر قدّره ليكوب ۽ سابق الروم ۽ ، وكال لابدأل يكون ليمي تم صيد ورعم معد عند الله بن حدعال ، و لم يكن

فيها عير أبي قحافة وابنه أبي بكر ، وكان أبو قحافة أصلح من يكون سيدا بحكم سه مما كانت قبيلته تمكر في أن تبال رعامة قريش أو تنافس سي هاشم وبني أمية وبسي محروم على تسمم الرعامة ، يبدأن رجاحة عقل ابنه أبي بكر واستقامة

ضميره وعفته وعزوفه عن الشهوات وتفتح دهمه وعرارة معرفته بالأنساب

فد هيأت أبا بكر نرعامة سي تيم ، حتى إن قريشا رصيت به حكما للديات هما نصي به أقروه وما قضي به غيره عارضوه . وكال أبو بكر صديق محمد وصاحبه يتشبه به ويأحب عبه مكسارم

الأحلاق ، حتى إنه كان يموح بأريح عطر يسعث من نفس طيبة ١ إنه بعض أريح صاحبه محمد بن عبد الله الدي ألبسه الله لناس التقوي وريبه بخنق عطيم ، وهتج له أبواب رحمته وأبرل على قمه كنورا روحانية من حراش المنكوت .

## 24

كانت الجهالة متفشية فى العرب لا علم ولا حكمة ولا فلسفة ، مل حرامات وأساطير وإيمان بكل ما نؤس به القبلة أو نعتقد هيه ، فالعربي مهما ملعت مكانت وإن ساس فى الأرص وانسل بالروم والعرس يلتحى ، قد ترف ماصيه ومستقده إلى الكهانة والعرافة ورحر الطير والعيافة ، فلم يجلب له الدين العمم والحكمة ، فالدين محموعة من الأدعية والأهمال لنسكين عصب

وكانت مكة عرامة علم العرب ، وعلى الرعم من دلك ما كان فيها ممن يُصن الكتابة عرائي سعيان بن حرب وعاياد بن عداد وعمر بن الحطاب وأنى عبيدة بن الحراج وعمر قابل كانوا يُعصول ما فى قواط التحارة من سلع ، ويقدمون صكوكا لأصحاب البصاعة لإثنات حقهم ، ويحروف العقود والمواتى عند الحرم .

والمواقيق عند الحرم .

كان نفرب يمارون باليان وطلاقة النسان وعمرقة الأنساب وطالحه الفرية وساقت ومثالب المستورة وساقتها ، وكان الشعراء هم العلماء في قاليهم يشعرون ما لا يشعر غيرهم ، وكان ويصعون حالجاة وصعا سطحها لا تأمن قلسفيا به ولا عور لم اعتمال مستورب المتحال من المتحال ماديا لا أثر يه للروح ، أو يتشقون بشعاعتهم .
وكان الحمال عندهم جمالا ماديا لا أثر يه للروح ، أو يتشقون بشعاعتهم .
أو يتخون بعمال قائلهم أو يعددون صقب من يتدحوبه ويدبون في كرمه ،
أو يجون قبلة عدت عن قبلتهم ، أو يرثون راحلا ، أو يحرصون قائلهم على

الأحد بثأر من اغتيل مهم ، أعراص ضيقة لا تسمو بالروح إلى ملكوت السماء ، ولا تحلها تعوص في أعماق البشرية .

و لم یکن بین هؤلاء الحاهلین می اشتمل بانقلسفه عبر النضر به الحارث بن کلندهٔ اس خالة عمد بن عدالله ، فقد سافر آبال البلاد واحتمه مع الأطاطق و المعداء واطلع معل عموم العلسفة وأخره الحكمة ، فقتن بعمه الذي حصله من الكتب و كتابة الكتب واستأثر غرورا ، وإن كان كل ما عرفه أحاديث ملوك

آم يكن المصر يطلب أخق بن كان يطلب قشور المعارف ، فكان عجويا عن العمم الصحيح والحكمة المقدّ المتقادات تقليدية حدت في مصمه ورصحت في قده وصارت حجابا بهه وين دوك الحقائق ، فالحقيقة موصووة والقلب موحود يد أن الطم لم يكن حاصلا ، لأن العلم هو وصول الحقيقة إن القلب ، و في بعدم المصر قله تتحل ويم حقيقة الحق في الأطور كلها .

زي اعلماء ، و م پنداج استمر شده تشخيل فيه حقيمه احق في اد مورد نشها . لم بعرف انتصر عمد فقع بعرف راء ، فحال أند بهه و ين قليه قصمه من مشاهدته ومرفق ومعرفة صفاته ، و تحجب عن أنوار الطوم لأن مؤاده كان مستمرق اعجر الله طلم تدخله المعرفة خلال الله ، وهي كال العلم وحوهم الحكمة ومور البقين .

وما كان في الأرص أحد على علم عير محمد من عبد الله ، هانله هو المتولى لقلمه واشتكمل إني بتنويره بأنوار انعلم ، قد فاضنت عبيه الرحمة وأشرق النور في قلمه واشترح صدره والكشف له سر الملكوت .

و مقشع على وحه قله كل حجاب للطف الرحمة ، وتلألأت فيه حقائق الأمور لإللية بعد أن استعد بالتصفية الحردة وإحصار الهمة مع الإرادة لصادقة و تنعض النام والترصد دواه الانتظار لما يعتجه الله من نرحمة . فانكشف له الأمر وفاص على صدره النور ، لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب بن بالرهد ق الدب والنبرى من علائقها وتعريع القلب من شواعلها والإقبال بكمه الهمة على الله ، فمن كان لله كان الله له .

ر و اسلم قله مى غرائد واستعد للمعرفة بنله لا اجارحة مى حوارحه ماكشفت لد الحقائق يكشف إلى يعد أن ارتفع الحجاب بلطف مى الله ، فنمع فى لله من وراء ستر العيب شيء من عرائب اللما كالرف الخاطف ، إنه الإنام والمعت أن الروح ، ولولا الحيل الذي راء على القلوب لنظر الناس إلى الممكون السناء .

كان بعدا الله مكال وجوده ، فالعبادة تصفية الفلف وتركيته وجلاؤه ، مكان بستشمر أنه يعرح إلى السساء فيحتبد في العادة ليرق ، عقد ألهم أن درجات الترق لا حدود ها إذ معلومات الله الني يمهل من يسوعها لهس دونها منهى هلا بهاية ها ، فسعد بالقرب من الله وبده السعادة كان قربه من ربه قربا المشهر ، الحقيقة و الصفة .

عرف بالنائط والندين والفكرير أن أعدى عدو للمرء مصه التي بين جبيه ، فحاهد مصه وقاوم شهواته ، فقد عرف أن الشهوة تقوده إلى الحث وانشدير والنقير والرباء والمفادة والصث والحفيع والملق والشمائة والحقيد والحسد، وكملم عبطه فقد اهندى إلى أن مممة العصب النهور والصلم والاستشمائة والكبر والمعجب والاستخماف وتحقير الحلسق وإرادة الشر وشهوة الحللم ، فما تقود طاعة الشهوة والعصب إلا إلى المكر والخداع والجلية والمدعو والحفر .

كان قلبه متعرصا لفحات رحمة ربه فاستقر فيه العلم والحكمة ، واليقين والعمة ، والقاعة واهدوء ، والرهد والورع ، والتقوى والابساط والحياء ، والشعدعة والكرم ، والمحدة وصلط العس ، والصبر واحلم ، والاحتال والمعو ، والنبت والس ، والشهامة والوقار ، وكانت مرأه نفسه ترداد كل يوم حلاء وإشرافا ومورا وضياء ، حتى يتلألأ في قلبه جلية الحق ويمكشف هيه مشقلة الأمر .

و حرح محمد من تعدد ، و ما كاد يسير حطوات حتى وقعت عياه على استه ربنب فلمة العراد وقد تفعصت تعتع الرهور ، فحمق فلمه حيا والبسطت أساريره ورفعها بين يديه وقدتها في حال ، ثم انطلق به إلى حيث كانت خديمة .

كانت زيسه في التامية من همرها حلوة لطيعة ، وكانت خديمة تنظر مولودها الثانى وكانت معيدة فلهة السعادة عرضت السكية بعد الدنيق ، ودقت حلاوة الحيام في دنيا الروح مع روحها بعد طنيان شهوة المان واهوس في طلب الماروة . كانت كورها صية ولكمها تحصت أن أموا لها وسعاما لا تساوى شها إذا ما

قورت مصبحى من الدور يبرل على قنها هيزياد كوره عنى ، فقد تلقت من عبد الخيب أن ما من عصو من الأعصاد و لام حاسة من الحواس إلا ويكن الاستعادة به على طريق الوصول إن الله ، معصت بعيرها على جوب قالس » وصحت أديبا عن سماح انبيال ، وأمسكت نساما على الخوس في أهر الله ، فأسلس ، ما أحست مسامياً تركل و ترداد طيبا ، وقدياً أمرد به سراح يزهر . تعصت أن قلب كل إنسانات مستعد لحمل الأمامة ، وأن لا محصاب بين المثلث أن قلب كو إنسانا الشب وصلاحه في يكتبين فداية السيل بل لا بدأن يطلب قراء الحق إليال العور الأكبر ، محاهمت لتعرف الله الشكول لتنكول الموقع حافق والدين وكان وصورها كان محمد ينفى علمه من ربه بالإلهام والفث فى الروع ، وكان كلما أشرق فله بالنور احتيد ليورثه الله عمم الج يعلم ، وكان يلفى روجه أموار ما يحود الله عليه من علوم وهو يرجو أن يحمل الله ها واعظا من قلها ، فمن كان له من قلبه واعط كان عليه من الله حافظ خاصة

و كان حب عمد خديمة يدفعه إلى أن يمديه معه إلى السماء ، و كات اتبلى بالفرح كلما لرئادت معه عوالم ما فوى الطلبعة وما وراء افسوسات و تقلب مستشرة بشرف ما حصيت عليه من معلومات ، و كانت تعمم بالسرور والأمل كلما ألفى فى روعها أن محمدا الحبيب على مور من رمه وأنه سائل فى الطريق .

كان بيت حديمة واحة من الإنجان في صحواه الكفر والصلالة ، السواح المنزل ضائمات معصها فرق معضى ، يدكر فيه اسم الله في العفو والأصال ، وقد كان ذلك الدكر بسعث من قلين مؤمين عرو الماقيقة وأشرق ويهما بور الله . وقد كان ذلك الدكر يعوق كل الذكر للسعث من قدرب الحمامة والصابتين وأهل الكتاب وكل من نحر كن بالذكر نشفته ، هلو وزن إيمامهما إيجان أهل الأرض ارجحهم .

بإيمان اهل الارض ارجعهم .
كانت تجاسب التحار انصارت تجاسب نفسها على جميع حسر كانها وسكنا تجاسبة نفسها على جميع حسر كانها وسكنا ، وكانت تجاسبة نفسها كان حالت والحقات المجار في قراطيس وحكانية الحساس تصدار في قراطيس وجريدة الحساس مصدارت تحكب حساس نفسها على صحيفة قلها ، وقد مجد روحها حتى صارت تجاسب نفسها ها الأنفاس التي تقدد بين حسها . وعرفت أسرار الأعمال معرفة حقة ، وسبرت فور معسها لمعرفت آفات المعرف وماضع المعرور ومانقت هوى المعمر ورحرت انقلب عن المحكر فيه

والهم به ، هكان عصرها ناهدا عند ورود الشبيات ، وعقلها كاملاعد هجوم الشهوات ، ولا عرو فهي أول مريدة في مدرسة محمد بي عبد الله من يهجم على قمه العلم كأنه ألقي فيه من حيث لا يذرى .

وضم محمد ربسه إلى صدوه فانسطت أساريره ، وفطمت حديمة إلى حمه الدافق المدرمة المباركة التي حممت بينهما فحضق قلها وتدهشت منه كورز مشاهرها الرقيقة وراد في عطتها أنها ستصع لزوجها العظيم مولودا ثانها ، وشرحت محديمة نشكر يساق مطها إراح محمد يتعرس في وجه ربسس وقد أمثلاً قلمه نشوة واستيشارا

كاست ربس تشبه حديمة ولكن ذلك في يكن ما يشمع قلب أبها فقد كان يمكن في خضيها وكمها بافتاحهما والطاقهما ، وفي عنيها ولسابا ولعتها ، وفي إدراك السمع والبصر والشمو وللمس والدق ، واسترسل في تأمله فراح يفكن كيف حلق الله قوة الحفظ والفكر واللدكر والتجل والقلب ، فيمنالى، يعمل إلى عن البقن ، وبدا ميستمر في تمكيم و وتدبره والطر في علق ألمّ حتى بعمل إلى عين البقن .

كان بمادر بربه وبعليل النظر إلى وجهه ، وكان يمشى فى الأسواق يهيج ويشترى ويتوكل على ربه ، فلم يتنظم للمبادة ويجر الدنيا بل أقبل عملها وأحد نصيبه مها ، وكان بتب الحيل ويركب الفترس العرب ما علمه سرح فقد كان فورسا لا يشتق له حما ر، وكان بدرس على الراماية وما كان عمد الحمرة الذى كانت هوايته الصيد والقمص يفوقه فى انسديد إلى الهدف ، وكان يحب الطيب وعرف أمواعه مى عمه أتى طائب فقد كان عطاراً .

وكان يعمل لأن على المرء أن يسعى وأن يصرب في الأرص ابتعاء فضل الله ، لم يقعده على حديمة عن السعى و لم تحجه عادته عن الناس بل كان يعود المرضى ويشهد الحائر ويصل ذوي رحمه ولا بحقو على أحد . يقبل معدرة المعتدر إليه ، ويمزح ولا يقول إلا حقا ، ويرى اللعب المباح فلا

ينكره ، ولا يحرى بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ، منَّ الله عبيه لكممال الاستبصار في منكوت السماء وفي منكوت الأرص .

ووصعت حديحة مولودها الثاني وحاء أنثى ففرح محمد بما تاه الله وشكره بقلبه أن حاد عليه بدرية ، سمى ابنته الثانية رقية ، ثم راح يعمد ربه ويشتد على

-101-

الصراط المستقم .

كان سلمان المارسي عاكما على العبادة في الكيسة يقرأ في التوراة و الإنجيل ويصغى إلى ما يترامي إلى المتعمدين في الكنيسة من أباء اصطهاد الإيرابيين لسصاري ، فكان يتحرق شوق إلى الجهاد في مسيل العقيدة التي اعتبقها . إنه قرأ تاريخ ما كان بين النصاري وبين المُلك قناذ ، وقرأ المناطرات التي دارت بين اعوس والرهبات ، وو د لو كان بين المتناظرين ليف مراعم المجوس فقد كان محوسيا وقد ترقى في ديانة الإيرابيين حتى صار قاطن النار ، ثم كفر بدلك الدين الدي ينفر منه كل دي عقل سنيم. وكانت المناطرات التي دارت بين ملوك إيران ورجال الدين المسيحي تشعل كثيرا من وقته ، فكان يقرأ كل ما يقع في يده من أسائها ، وعلى الرعم من أبه اعتنق المسيحية فلم يكن منعصبا لها تعصبا أعمى بن اتحذ لمسه القاعدة التي اتحذها يزدجرد الثاني إن صدقا أو نماقاً \* : أسأن وأحتبر وأرقب ، فسوف نختار ما يظهر لما أنه الأفضل £ . وراح يقرأ ثاريخ المصرانية وأعمال الشهداء في إيران ، فوجد أن المصرامية عدما التشرت في أرمينية كانت مصدر القلق في إيران ، وكان المهوم في المدائل أن استعمار أرمينية يطل متحا ما بقيت فيها الحلافات الدينية ، ولكن العصماء ورجال الدبن الورادشتيين رأوا ضرورة قمع هذه الفتية فقاملوا الملك ودارت سِه وسِنهم مداولات التهت لتقديم أمر إلى الأشراف الأرمي باسم

الملك . لقد أمر ما بسطر أصور دينا الدي يعتمد على الحقيقة و الدي يقوم على

أسم مينة وأرسلاها لكم ، وإبا راعور في لكم وأمر الأعراء النافعول لللافر تقاون وتدحون في منتا المقدمة الحقة ، وتطرحون هذا اللدي الدي بعرف حجما لاريب أنه رائف عقام ، وإذا فعيكم حين تعرفون مرسوسا أن تقلوه عتاري راصبي ولا نوجهوا أمسكم تحو تحل أحرى ، وعلاقة على هدا قد تدرا بالي أن مالم كبار أن كتنوا الإليا ديكم المرعوم الذي كان حتى اليوم سسد سلاكم ، وأمكم حين تعرفون كل عرفا دينا فن يترؤ سكان حور حيا والألمان على تفالفة إرادتا ،

واحتمع الأساقعة المصارى وأعظم قساوسة أرمييا لكي ينظسوا في الفصية ، وبعد أن درسوا الرسالة التي توضح أركان الدين امز دى صاعوا ردا بالغا في الشدة :

ا الحق أما كما وعلى في قصرك تحصرة العان الذين يسمون مشرعين قدد هرأت بهم واحتقر ناهم ، فإنا لكن غير اليوم أكثر من هذا وداك بإن كست تربد إحبارا على فرده كليد و الإضماء إنها وهي كلسلا لا تعبيا و لا يمكن أن تكول مو موضوع تشكونا ، ثم عن ريادة أن احترام إرادات م بكن بريد أن عقد كانك و قرأ ذلك لأد دينك معرفه بالعلا يعبر أن أو هام رحل بنها ، وعقد تن تفصيله إلياء مشرع والروح ؟ وينا كهما معرفه أكثر تما موصد لا يستحق أن يقرأ عدة أو يصمى يهم ، واخفيقة أما حين قرآنا شريعت مستقررنا إلى أن برأ بها ، وكذلك محرنا من هذه الشرائع والشرعين ومن يؤمون بخلل هام وأسلام ، ومن أصو هد رأيا عنا غير الأي أن بكسب وقنا فركم أن أخذ يدبها ورسمها إليكم ؟ لأب لا متعدد أن دبكس وقنا فركم أن أخذ والموسمها إليكم ؟ لأب لا متعدد أن دبكس العلل ما طلك المحدر باله يقرآ الا تمكرون الا هد حين كشتوه وأرضتهم إلى ، فكان علائما في منتضع أن معرض على جهلكم ديما الألهى المقدس ، وأن سلمه إلى صحرياتكم وشتاتكم ؟ وأما ما يمس عقيدننا عاعد علم اليقون أسال نصدا أبدا ما تصدون ، ان معد العاصر والشعب والقدر وافواء والمار ، ولن بعيد هذه الألمّة كفها التي تسميع إلى الأرص والسماء ، ولكنا كما تصما بعد أيها واحدا حقا هو حالق السماء والأرض وما فيهما . . ، ؛ .

وراح سلماً له يقرأ الآراء السيحية التي كال يقم عليها الروادشيول إسم يقولون إن المصارى بحطئون إد يؤكدون أن احير والشر صادران من هاعل واحد، وأن الله عبور ، وأنه من أحل تهدة واحدة قطعت من شحرة حلق الموت وحكم على الناس مال يتحمدو ، مثل هذه العبرة لا توجد بين الناس لهذا لا بين الله ويسهم ، وحطيئة أخرى وقع هيا المصارى هي أن الله الدى حلق

بدا و برن عاویسیم و وطبیعه متروی و هم فیها متنازی همی ادامه مدین مقلی الله و از استفاری اللهی المصاری اللهی المصاری الله و از استفراد و این المصاری الله و المصاری و از استفراد و این المصاری الدین یقولون ارامه ایس المصاری الدین یقولون ارامه این المصاری الدین عقول الله و این المصاری المصاری المصاری المصاری المصاری المصاری و ا

كان سلمان كلما قرأ ما كان من عادلات بين لررادشتين والمصارى يُص حسرة ، فما كانت الماقشات موضوعية وما كانت تقرع الحجمة بالحجة ، من كانت أقرب إلى المهاترات مها إلى مجادلات تيمي وحه احقيقة ، ولكمه على الرعم من صيقه بدئ الأسلوب بدرت في حوله بدور الشك في نصاعة الدين الذي اعتبقه ، ففي كلام الروادشنين وطعيم على ديه هل من الحقيقة ، وهو يريد دينا غيا من كل الشوائب ، دينا يظمئن له قده ويسترنخ له ضميره .

وعكف على فراية الحدل الذي نشب بين السناطرة وتأيعاقة في مدرسة الرها حيث كان مصارى إيران يتلقون الدين المسيحي ، كان السناطيرة يقولون "إن اللمسيح طبيتين مضيرتين إحداثما يسابية والثابة إلهية ، يبها كان القاتلون بوحدة الطبيعة ( الموجوبيت ) يقوبون إن ماتين الطبيعين قد ومثانا في شخص اللسيح .

وقرآ كيف أصدحت السطورية النعب الوجيد لصارى يراك وكيف حرم على الرحال صافحة القدسى ق الراسيم الديبية ، و كيف حرم على رحال الدين أن يمدو الراجعة الإساقية الم يتيه ق صومعة ، وقض الذي أن دلك القرار الأحير إلى هو ولا تعاهم مع لردين الدين كانو : بترعون من إلى أن دلك القرار الأحير إلى هو ولا تعاهم مع لردين البدى كانو : بترعون من وصل إلى الكنائس من أن هرمرد الرابع شاهشاه إيراك قال . يه كما لا قوام السرير ملكنا و لا المت هرمرد الرابع شاهشاه إيراك قال . يه كما لا قوام السرير الطاقية قلل ، وقدمروا عن الذي على انصارى ووطنوا عي أعمال الرايري دديل الصارى وعرهم من أهل المالي بحدوث عنيه ، وتوق أعسهم إلى المتحرة كم عنيه ، وتوق أعسهم إلى المتحرة الكنائس المسائلة والمسائلة المثالي حدود الأسائلة الدين المسائلة والمسائلة المثالية المتحرة كان المسائلة وعرهم من أهل المتحدوث عنيه ، وتوق أعسهم إلى المتحرة المتحدوث المسائلة المسائلة المثالية المتحدوث المسائلة والمسائلة المتحدوث المسائلة والمسائلة المسائلة والمسائلة المتحدوث المسائلة المتحدوث المسائلة المتحدوث المسائلة المسائلة ويوفد المسائلة المتحدوث المسائلة ويوفد المسائلة المتحدوث المسائلة المسائلة المسائلة المتحدوث المسائلة ويوفد المسائلة المتحدوث المسائلة المسائلة المسائلة المتحدوث المسائلة المسائلة المتحدوث المسائلة ال

و شد مسمال ارحال إلى الموصل وهو علق لا يستقر على قرار ، فلم يشرقى قلمه موو الليقين وإن أمضى فى تصاده سين ، و كان نثوار قد أصاحوا برمرد و وصدوا اسه كسرى الثانى مدكل عليهم ، وقد عمل الإمراضور موريستى إمراطور الروم على صاصرة كسرى وأمده بالموت الحرف على مين مراكب كسرى عن مدينتي دارا ومبافا قبل ، وكان الروم قد استو لوا عبهما في الحرب التي كانت دائرة بين الموس والروم ،

ولم يكن الموابدة سعداء بعودة كسرى الثاني المقب بروير ( المطفر ) إلى العرش ، وإنه قد تأثر أثباء إقامته في الإمراطورية الرومانية ومال إلى الإيمان تعميع أبواع الأوهام والحرافات المسيحية وقد دست في رأسه آراء النصاري

امرأة نصرانية اختصها بحبه هي شيرين.

وقتل هو كاس الإمبراطور موريق ها تُحد كسرى من دلك دريعة لمدء حرب حديدة مع بيربطة ، فسار قواد معرس إلى آسيا الصعرى ليستولوا على الرها وأبطاكية ودمشق ، وكانت طاهرة عحيبة أن منوك الأرص في دلث الوقت لم عوتوا على فراشهم بل قتلوا غينة ليتم المسادق الأرض قبل أن يشرق نور المحر

الحديد . وأدار الانتصار رأس كسري بروير فسمى نفسه : « الرجل الحالد بين الآعة ، والإله العضم حدا بي الرحال ، صاحب الصبت المائع الذي يصحو

مع الشمس ه . وهمس الناس بأن كسرى قد اعتبق النصرانية بسبب رواحه الأميرة

البريطية ماريا وأثر عشبقته المسبحية شيرين فيه ، والحق أبه أصاف إلى عقيدته م اخرافات المسيحية فوق ما كال يعتقد ، ويشهد بدلك العدد العمير لدى يحيط به مر إنكهان والسحرة والمحمين ، وكان بديه ثلاثماثة وستون مهم

على عدد أيام السنة . كان نصاري حيم اعتلى كسرى الثاني انعرش حرية الدين ، ونكن لم بكن لهم الحق في التنشير بدينهم وإدحال الررادشتيين فيه ، فإن من يحرح من دينه من هؤلاء كان عقوبته الإعدام . ووصل سلمان إلى الموصل واطلق إلى الكيسة اتحاسا للحقيقة ومكث بها يرقب أحوال المصلين : كالوارها تا جوانين شحادين ، كالوا بوعاص فقراء علمه المحاوى يتحمون وراء رهد ظاهرى ، و كانت أحلاقهم فاسفة يتدخمون خكم عمدهم الخارجي في بيوت المار حيث يرتكون كل ما يشتهون مي

كان الحاليون وكاتوا عبد الناس موحدين حرين ، واليحاقة الديسي يؤمون بوحدة طبيعة المسيح الدين استردوا معودهم ، يتهمون بكل قواهم الكيسة المسطورية وقام الراح من حديد بين الساطرة واليحافة ، وانتصر إليحافة لأبهم وحدوا في حبريل كنيز أشاء كسرى بطبهم المعواز ، فقد كان بسطوريا واعتق مدها اليحافة ، وراد في قوة اليحافية أن شيوين اعتنقت

وكثر ابعاقة السطوريين ، وكعر السطوريون اليعقة ، ودار رأس سلمان وسلمت أمكاره فرأى أن يرحل من الموصل في نصيبيين لعن النور أن يشرق في قلم .

ورحل سلمان إلى نصيبيين وراء الحقيقة ، إدعادر قصر أبه وهجر ديمه روطه طالب الحقيقة خالفة واخير الأسمى ، وتكه بعد طول اخرجال الرحال الاعتكاف في كناس الشام وكناس الموسل لم يعرف بابد الراحة ، ولم نركس مصيه إلى شاطميء الخلمانية ، فلا يزال في خر واحر متلاطم من الشكرك ، إنه يريدها حقيقة ناصفة ، حقيقة تبدد طلاح قمه وتشرق ميه بالمور .

 العرس ، فقد كانت في أيدي الرومان طويلا ولا بدأن يكونوا تركوا فيها مي العلم ما يشفى عبيل الباحث عن الحقيقة ، فقد عقد فها محمع للأساقمة ولا بدأن دلك انجمع قد أرال بعض العموض الذي ران على قلب سلمان. وبزل سلماد في إحدى كنائس بصبيين حصن السطورية الحصين وهو يرجو أن يحد من إيمان القساوسة ما بعيد الإيمان إلى قلم ، ولكمه ما كاد يقرأ ما كتبه مطرال نصيبين لكسري أنوشروان حتى ود لو يطير من تلك انديبة التي حسبها واحمة الإيمان فإدا سا معقل الشرك والشك والصياع ، فقد كتب البطريق آراءه الخاصة بالله وبالعالم عداد المؤمن الواثق بديمه وربه ٥ فقد وجد من يعتقدون في إله واحد ويدعى آحرون أمه ليس مواحد ويقول آحروف بأن له صفات متضادة ويممي آحرون عنه الصفات ، وبعص يقول إنه قادر على كل شيء و بعص آخر يقول إن قدرته لا تشمل كل شيء . بعص يقول إنه حلق الدنيا و كل ما فيه وآحرون يقولون إنه ليس حالق كل شيء . وهناك مي يقول إن العالم محدث وآحرون يقولون إنه قديم . ٪

ان سمان بريد الحقيقة ودائل أقتول الذي يكشف عي دين نصاري نصيين لا يورث في القلب إلا الفقق والحيرة ، فهده الآراء شائعة في صلب الديانة الإيرائية لعلها تسرب إلى المسجية مع تسرب الحيوش الإيرائية إلى للنهنة أي أوراد أن يتحرر من عيومية حيد الأهام ، من عيودية حمد الأرضاء من عودية حصوعه تشالد عتمه ، من عودية دين آبائه وأحداده ، يبطر على مسمحتي يصل إلى غاية عاياته . إلى انتصاره الروحي ، ولكح لم يصل يكشى ع، دهت أيامه ولياليه أدراح الرباح ، ولم يمث أن يستسلم ليأسه ، ما رأى أن يطلق تختا عن صالته ، عن مو الايور و ، عن كان الكمال ، عن روح الروح ، عن عين الحقيقة ، وإنه لوائل من أنه سيصل ، فعن قصد وصل . إن كانت المصرائية قد شايتها الشوائب في الشاء والموصل وعصيين من احتلاطها متعقدات الوثيين وأساطير الروادشتين ، فهو يحس أمها كما أثرلت في كنائس الروم ، فعن أين بأنيها الناطل وهي مجدة عن الوثية والروادشتية والقداوسة التعلقين للماك في

وحرح سمعان إلى عمورية في قلب بلاد انروم وهو يرحو قصد السبيل . الطنق وراء معادة روحية عالية تقاصر أمامها كل سعادة ويهون في مسيلها كل أم وكل عداب ، فعداً مول المشقة إذا كان الطريق ينسى إلى حيث لا مهاية ؟ إلى ملكوت السماء .

وبرل سلمان بعمورية وألقى حمد إلى رحال الدبي فلم يبشرح صدود ، كانت المسيحية قد ماحت بأساطير الرومان وأساطير اليوبان ، وحلت مريم العدراء على لأم العطيمة في الديامة الوثنية الرومانية القديمة ، بل حلت على إيزيس الأم اخرية ، بني انقلت عادب من مصر إلى اليوبان والرومان.

يدين و آكان الياس يداب في قلب سلمان فراح ولينده بالدينا . و أكانسب حتى كانت به بقرات وعيمية ، و دات يوم قبل فرحل صالح من شيوح طرهان إمه قد أطل رمان بهى وهو معوت مدين إبراهيم عليه السلام بخرج بسأرص العرب ، مُهاجره إلى أرض بين حرتير ( ) بيهما غلق مع علامات لا تحقي . يأكل الهذية ولا يأكل الصدادلة ، وبين كنفيه حاتم السوة ، فإن استطعت أن

و برن قون الراهب على قلمه برول المطر على الأرض الميتة ، فاستشعر كأن حياة حديدة قد ديت فيه ، وأنه قد منع قلما حديدا أشرق فيه النور وفاض

(١) الحرة : كل أرص دات حجارة سود .

-111-

وتأهب ليشتد إلى الصراط المستقم ، لينطلق إلى أرص دلك اسي ليقتمس منه البور ليهديه إلى حوهر الحقيقة ويسوع السعادة الأمدية . همكث بعمورية يترقب ورود تحار من بلاد العرب ليحمنوه بن دنك السي الدي قد أطل رمامه ، ليؤمن به ويصدقه ويكون سابق اعرس ، .

بالأمل، فإذا في لحظة يحجب عن قعبه كل ما شعمه عن الله ، قد قطعت عمه كل

جوانب الدنيا لينجذب إلى السماء .

كان أساء إسماعيل عليه السلام أول من مدل دين أبهيم إيراهيم . فإمه لما صفاقت بهم مكة وحر حواليمسحوا في الأرض ولينشروا دعى الله أحدوا معهم حجارة مراخم تركز كام او تذكران المليت المعطم اللدي تعلقت به أفعانهم . مكامل كلما خرهم الشوق إليه أخر حوا تلك الحجارة و بطعروا إيها في تشديمي ، ثم أعادوها إلى أماكن حفظها .

وعلى مر السين صدرت تمك الأصحار مقدسة ، ولما طالت انشقة بيهم و بين مكة وحوالي التعراف وصعوا تلك حجارة وطاهو ابيا طواههم ما يكممة وحمدوا لها حرما ، فلما طال عليهم المهلد حسوا أنها يتما تعد لدائها و بنوا ظا كمة تشها يكممة أيهم لراهيم .

وتحك أماه بعت بن يتعضل من تأسس علكة السط وانعقوا الشراء عاصمة هم و ارتعلوا إلى الشام ومصر والعراق ، وإني بلاد اليوبان ، من ورابعا ، ورأو حمال القائل طاردوا ما كانوا بمدون من حجارة معجوا ثقال بريس من مصر لتصح الحرى ، وحسوم بلاد اليوبان ثقال أنوللو إلله لشمر ليصح هل ، والتين بها الأمر بأن حجورا ق الخال معنا هاتلا لإلههم وي الشرى ورب اليت لحج إليه عرب سياء والعربية المستالية

و تشرّرت کی بلاد اهم به عدّ زفانه الکمات ، صبی می مشارف الشام بیت الاً قیمس ، و کال مقصد الفنال می قصاعة و لحو و حدّ و عاملة بمحود إیه و بلقون ر بوسهم عدد و بنقون قصة می الدقیق مع کل شعره ، و سبت الکمة أيدية وهى يت دى الحلصة فى أرص حدم بين مكة وأيمى على مسيرة سبع ليال من مكة : و كان هسماء بيت رئام بتحود إليه وبحرود عدد هفلت حراء عى يقرأون ، دوراة مى ملت ألين أن يائم ريدمه لايه شيطان يقتى الناس ، فأدن لمسامها مهدا ، وويت فى خوات كمه كان الهرب من كان الفسائل إذا ما يموا شطر أيمى بروروبها ، وقد قال الأعلى لياقته دت بيوم : فكست خراب حمد عليب عد حتى أسحى بأبسوانها و ترور بريست وعسد النسر حج وقيسا وهم جعر أربانها و فام بالكوفة بيت سناد و كان يقوم بزيره كل من فيهم الحيرة مي

وعن ارعم من لكمات ليي اسشرت في أرحاء بلاد العرب فقد حمع اسيت مكة ما م عصع لبيت آخر , والقائل كنها عرفت له مكانه فهو بيت أبيه براهم وأول بيت وصع للمان للعادة فعلوا إنها أصبامهم وتكلمست يما لأقة الشاوة ، إله تعده فيمه وتحصه أخرى فلا يعض ذلك ص مكانة البيت . داسيت هو القصود بالقداسة ولا قداسة لإله بعيمه إلا بين المؤمين به من أتباعه .

احتمت شعائر الأصمام ويقيت شعائر البيت لا حلاف عليها بين القبائل ، وإن اعتورها معص متعديل أو أدخلت على مدعات السلية بالتوحيد نوع من لشرك لتتلايم النداعات مع ما طرأ على عقيدة إبراهيم من تعيير .

وإدا آن أوال الحج كانت القائل التي تدين ماغوسية أو الهوديمة أو النصرابة أو الوثية نأتى من كل مع عبيق ليؤدى العرب حميما لا فرق بين معتقدتهم الماسك ، وكاموا بؤسول أن لدكون إلها أعظم من سائر الآلفة بتوجهون إليه بالدعاء والشكر .

وطلت مكة معتوحة أمام كل القبائل ليست فما سيادة قاهرة على القوامل تنه تمر بو ولا سمعان على حجرابها ، فعا كان فى مكة دولة كدولة إلى أبو احجرة أو العساسة ترعج الواقعي إليها بقوابها مل كانت هنابة المساس وأسا ، وكل ما كان بين المسائل ومكة تقديس البيت واحتراء الفنينة التي نسهر عليه وكل ما كان بين المسائل ومكة تقديس البيت واحتراء الفنينة التي نسهر عليه

كان بيت إبراهيم ، هو الرافطة الروحية التي ربطت قبال ، معرب على احتلاف مدادههم السيسية وهنادامهم ، وقد حدث أنا فر اسطالي مكان ودونه خدار وتهداء واماطق الساميان من حريرة العرب أياء عزاهم «الرومان أن خدار مهم بعنهم العربية المي اعتب وترقت باحتكاكهم خصارات ، عرب عرد امته الويونان وطروها في مكان ، وسها شعب نلك للغة حتى صارت ، معة العرب حجما ، أمانهما الشمالية والحوية والشرقية والعربية (العربية () وتحت

(١) واجع الحرء الرابع ۽ العدمانيون ۽ وانظر التدبيل .

وحدة اللغة تمهيدا لتزول القرآن بها .

وتعرص بيت مكة للغرو الحبشي ، ونو تمكن أبرهة من أن يدك احرم لقطع الخيط الوحيد الدي يشد قبائل العرب بعصها إلى بعض ، ولكن الله أراد أن بصود بيته ليشع مه بور الهداية على العالمين ، فحعل كيد أصحاب المبل في تصليل ، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ، ترميهم بحجارة من سحيل .

وبقيت مكة واحة اخرية في صحراء العبودية التي كانت ترسف فيها الدول العربية في الحريرة العربية ، فايمن كانت في قبصة الحبشة ثم الفرس ، والحيرة تستمد سلطامها من الفرس ، وكسرى قد بعث من يسى في ثقيف حصه ، والعساسية تحت طل البسر الروماني ، وتميم وبعض القبائل تدين بالبولاء

لمارس ، بيما كات فبالل أحرى تمين إلى الرومان وقد حاول عثمان بن الحويرث "ل يدحل مكة في حورة الدولة الرومانية كا دحلت اليمن في حورة الفرس ، ولكن القرشين الدين م يحصعوا استطال أبدا ثاروا في وحهه فعاد إلى القسطىصية ليشكو إلى فيصر قومه الدين رفصوا إطاعة الإمبراطور العطيم ، وأبوا أن يولوه ملكا عيهم من فنه

وبحج تحار قريش بالشام في أن يجعلوا عمرو بن حصة ملك العساسية من قبل قيصر يحاول أن يفسد عليه أمره عكتب إلى ترجمان قبصر يبدل في كلام عنهان ليوقع بينه ونين الإمبراطور ، وقد بحج الترحمان في دنك ولكن عثمان اكتشف المؤامرة ورفع الأمر مرة ثانية إلى قيصر ، فكتب لعثال بن الحويرث لى عمرو بن حصة أن يحبس له من أراد حسم من تجار قريش .

وقدم على اس حصة موحد بالشام أبا أحيحة سعيد بن العاص واس أحته أبا دؤیب من بسی عبد عامر بن لؤی ، فحبسهما .

وبنع حبر حسن أبي أحيحة قريش فأحمع رهط من بني عبد شمس أن يعبدوا

سعيد بن العاص تمال يجمعونه عقال لهم مسافر بن عمرو ٠

.... لا نعتدوا رحلا فابيا واحدا جدا المال وروحوا به فتيانا مي فتبابكم يولد

للعضهم مثله .

ولمغ دنك سعيد بن العاص وهو ق سحه فقال لأبي دؤيب هشام : قومي وقومك يها هشام قد اجمعوا

تركبي وتسركك آخير الأعصار(١)

بر نسى وصر فات الحصر الدفهمار . وطل مساهر بن أنى عمرو بن أنية س عبد شمس يمدل عن سعيد من العاص ، ولكن رحالا رأوا أن يخرجوا في طلمه فلحق بهم وقال :

\_لو قسمتم ما تمقود في صداق عدة من فنيان بني أمية ، أو شكتم أن تروا فيهم مثل سعيد رجالا كثيرا .

فأمسث بعضهم عن احروح ، وانطبق الآحرون ليفتدوه بعد أن جاء قوله :

> بداراكسا إصدا عدوست فلعمن قوصي بريسدا عنان أو عفسان أو ألمسيع معملة "ألمسيدا فلأمدحسن الوقليسي عدجسة تساقى سرودا حسسا وأدرها ، أميرها فسحسها بسرودا

وسع رحال سي خمس انشاع وقد مات أبو دؤيس في الحُمِس <mark>فعملوا على</mark> إطلاق سراح أبي أحيجة ، فعما قدم مكة جعل يخوص على مي أممد ويعرى جه سي عمر وبي مُمِة في دم أبي دؤيس ، فقال أبو العاص مي أمية ،

<sup>(</sup>١) أبد الدهر .

<sup>(</sup>٢) مسرعة السير.

أساء قصبي والدية عليهم حميعا ، فقال أبو رمعة الأسود بن المطلب بن أسد بن

رسولا والرسول من التسلاق بملاحق لمدى ولاحقاق وأنتم شبع أستساء الرقساق

فحن السيق أشيسا قصيا وأنتم شيسه أستساء الرقساق وراح سعيد بن اعاص ومساهر بن أن عمرو من فصنت هند ست عقبة عنيه أما سفيان بن حرب ، يتبادلان الهجو شعرا حتى احصا إلى ساب بعدش الأدان .

فلما سمع بنو عامر قول أبي رمعة وفالوا : ـــ فاحلموا لنا .

فقال لهم أبو زمعة : يـــــــاحسل<sup>(١)</sup> حسن عامــــــر لا تحهلي

ألا مبن مبلغ عنسي سعيسدا

بماذا قسلت تسرهنهم أبانسا

عد العزى:

<sup>(</sup>١) هو حسل بن عامر بن لؤى .

وحعلت بنو عامر تجمع لبنى أسد ، فقال أنو رمعة · سيكتيسني الوليسد أبنا لبنسند ويكفي بكرّه عج

ویکمی بکڑہ عوف بی دھر ویکمی باطلی سہل بی عمرو سیل کانسا ڈاساع بحر إدا بلقائسے وحسود بشسر

سبكتيسي الوليدة أبنا ليسد ويكه وأكمى عير مكتبرث سهيلا ويكه ألم تر أنسا من ذي قسفاف سيب وطلمس للمسدو حلسود أسد إذا ط

بدأت المددوة بن بمي أسد وقريش عامة وبن سبعة بن المعاض بالتراشق بالانهامات وباللغاء كل فريق تا يجود به شعراؤهم في وجه الفريق الآخر ، و كان سعية يخرص سى عامر على الشأر ندم أن دؤيب اللك دهب صحية عثمان من محوورت من أصد ، وانتهت مرحمة الكلام وراحت المقاتل تتناهب لمفتال ، ترى ما المدى دالى و رأس حديقة بت حويلا من أسد ؟ وعادا كاست تمدث روحها احبيب عن هذه المعتبة التي أطلت تعظمها تهدد وحدة قريش ؟ وإدار المبيت الحرب المنتزل فيها عمدس عده ألله كا اشترك مع أعمامه في حرب

كان محمد يعب قومه من كل قله وما كان يُحب أن تقع أمضاء في قلومهم ، وكان كمما خلا برنه لا يستأنه صلاح أمره وحده ، بن كان يستّه صلاح أمر الناس جميعا .

و لم يرص عثمان بن الحويوث عن بني أسدوإن كان قد جلب لهم المتاعب ، فقال :

<sup>(</sup>۱) حکیم بن حرام .

ولميت حظمي من تسويت ونصره

نضی إدا أرميسی بسته لا يستعضل

ولما بلغ قول أبي زمعة سهيل بن عمرو قال : \_ والله لا أرحل رأسي ولا بمسه عسل حتى معطى حقنا هذا أو نكثر فيها

فقال أبو زمعة : أثماني ذراً قمول عمن سهيل يؤرفني وما بي ممن رقاد

أسامي الأكترين بمل قومسي إذا أنسل الضعيف بسفير زاد والانتهاب بقيت مني معاتب فسا بك من بعساد وقد وعبده الحداد ! بمن تعسادي وقد من الطوائد والطائد الانتهادي وقد مندوا الطواهر المساوي كل طدال و المناز المساوي كل طدال المناز المساوي كل طدال المناز المساوي كل طدال المناز من الطواد المساوية المس

بكـل طوالـــة وبكـــل نبد ضوامر قد طوين من الطراد لما بالخيفــ(١ كود علـــت معـد وراق انجد يرفـــع بالمـــــــاد بأراد أم سفيان أن يتعقد الدماء فقال :

\_ والله لا يقضى فيه قضاء شهرا .

وشم عمرو س حمة عثال س الحويرث فمسات في الشام ، فقال ورقة بي إفل :

ألا هـــل أتى ابتـــى عثمان أن أـــــاهما

حانت منتسه محب المسرصد

<sup>(</sup>١) مي .

وكب الريسة عاطرا صن نسفسه الريسة المسقصة من نسفسه المستقصة فلاً يكل المشتبة الريسة المستقصة فلاً يكل المستقصة فلاً يكل عنان حسق يكل المستقصة حتى الشيح اطلق الدى عقر في الكب وعرف اليهودية و لنصرائية لم يناس صدره عصية قومه ، فراح يوعد عمرو بي حمة ويتوعده بالثار الدماء التي تمرى في عرفة : دماء يهي أسة . الماء التي تمرى في عرفة : دماء يهي أسة . وصال لك يتم عن في عرفة : دماء يهي أسة . وصال مكة من أن تكون وليلة المناه أن يكون لنا تعقيد ومن متكون لابلة التي تحديد المناه أما يكون لنا عقيد ، وصال مكة من أن تكون وليلة أنس سير الرومان ، لأن الله يعد أما يكون لنا عقيد ، ومن الم تكون وليلة أنس سير الرومان ، لأن الله يعد أما يكون لنا عقيد ، ومن المبت الدى أنه من الدين أنه يعد أما يكون لنا عقيد ، ومن المبت الدى أنه المبت المبت الدى أنه المبت الدى المبت ا

قواعده إبراهيم وإسماعيل سيشرق النور ليعمر العدين .

كانت السعادة تعقل صحيات البيت ، فويست تناعي أحتها أم كندم ، وحديقة تصدراته إلى صدرها وقد مسطت أساريرها وواح عمد برق إلى أمرته في انشراح لا يعرق في حديق سائه وهند بن أنى هاته وريد مي شراحق ، فقد وسعهم حميما قده دكير وقاص عديد من كور حاسم روقت ،

كانت الأسرة تعيش حدة ناعمة ، ونولا الآمال الكنار اسي كانت تشعل

قلس لأموين الكرتين لما عرف الحلق طريقه إلى العشر الفاتي، و مصحمه من عبدالله يميني وحد الله و حيث عبر هال حياة للمنه وجونها بالذه من سخح الأرض طبعه في ملكوت السناء وعلقة مرحمة، وشية و وحية اللالتي أسمها كل المائد الموجود ، بها كالت حدادة قرقت ووجها في هن والشيئة، فكل يعرف الاكتمان الموجود ، ولكب كانت تتجعل ذلك ليو داشت تشكر في مه من درها شهيس الخمس محققة لتعمر مكة وم حوها وكل الكون ، وكان صوره بيعد أسهيا فيبسي الأصوت في تعوار سسها ، حتى يا حديثة ، عنى \* المناف معدد . المها

إنها كانت ممهمة عن ذلك الحدث لكير ، فالموعة التي سمعتها في دمث اليوم المدى احتمعت فيه نساء قرنش في الخرم في يوم العيد تتردد في صميم ها ، ورؤياها التي وأنها تشدع عقبها ، وحدث علامها ميسرة حمر في عقبها ، وموعت الى عمها ورقة من موفل تصبىء حوات عنسها ، ولو كسحت موجهها عن موعة المهدورة عاواً حادث علامها وأن عمه المنح حس ، فأمعال زوحها كنها تشير إليه بأنه المصطفى والمتطر .

و كانت كدما طالت عشرتها معه ارددت إعجابا به وأده على الله الذي حقه عن حلق عطيم ، و كانت تعجب في مسلمها " إلى لم يكل عمد بي عبد لله خير البشر مس يكون ؟ إنه يرى أن انه حق وهدى ، وأن الإيمان به مطلوب لابه حق وهذى ، وأن هذه لإيمان أعلى من كاريكان وأفدس لأبه إيمان بالحق والهذى ، فهو بكل حوار حد ووجدانه وقلته لله ، ومن كان لله كان الله

يده معظم بقد ، حالف أياه ، راح له ، شعل قده بالنصر إيه ، قد صعت له الذة الماحاة ، ولكه عمر ف فله عن سائر ، ذُمور إلى أمر الله ، هو دو وجهه ومؤاده إلى الله ، مهور حصته وملاده وستهاه ، فلا بلد أن يكون ملموط ومرقو با مين الله ، فلا يستر عم عن الله سائر ولا يمجب عه عن قد أخصر فل قلم حيم أنواع لطمه لتصنح له رحمته ، لو رحمته ،

صهر باطنه لأنه موضع نظر رنه ، ونقى سره وسريرته وأقام قنمه مع الله ، وحدهد المس لكيلا تشعب نه الهموم في أودية بلديا ، وهجر مناهجها في ( حديثة بنت خويد ) سبل وحه الله ، وصدر ثم عمل الصالحات وتوكل على الله ، وما تيسرت طاعته إلا المؤمنة رمه الذي يأحد بيده ويلقى العمم والحكمة فى عبن وحوده فيشرق لبه بأنوار المعارف واليقين .

رئ به با توار المعاوت واليمين . الكشفت له أشياء بطريق الإهام ووقعت في قلبه من حيث لا يدري ، قد در ه الله هجة عال أن أن من من مه أن تحمل أن من المع قد من المع

حاهد في الله فحق على شداً ل يهديه سنه وأن يحمل له بورا يفرق به بين الحق والناصل ، وأن ييسره لننظر نبوره ، وأن يقدف في قلبه علمها من لدنه يتمتح في منز القلب لصلاح الخليق .

كان بات قلمه متصلا بالملكوت ؛ إنه بات إدام وسئت في الروع ، وإمه يستمتع باعداهدة وانورع والإعراض عن شهوات الدنيا ليتلقى ممه وحمى السعده ، فيترقى الله سياسته ويصبح حلسه وعادته وأسيسه وتصحى بد الله عن فيه لا يعلق إلا تما هيا الله لم من الحق .

أصح بعس روح الوحود في روحه وعين الوحود في عيمه وأن ثمة يحرى سه محرى الدم ، وقد حعل برافته جيرة لأن اخير الحقيقي بمما يوحد حيث لوحد الإرافة الحمرة ، وفهمه الصرورة الكاسة في الطبيعة وأسرار ما فوقى للطبيعة ، وأعام على أن تشدمج إرافته في الإرافة لكنية ليجمل كلامه على

. أهم قوابن «وجود فعمل عن أن تصابق إرادته الدطنة تنث القوابين » و معتاق و وعد أن مصيلة علم والردينة جهل فكان يسأن الله في مساحاته أن يلهمه العالم وألا يتعلم من الجاهدين .

. وكان منتش منوك آرعة ق الجورجة مناشرة ، وفى قنيه حتى <mark>به م</mark> وحه كنمة قاسية إلى رسه هند بن جدمة ، أو يكنف ريبه بن شراخيل بعض ، أو يقتب حينه لعند أو حرية ، وإن كنب أحدا عن أجته بعين كان يعيمه فيه ، وكان يقابل الناس حتى وهو ق لحطات ضيقه هاشا باشا ، وإن صافح أحدا يترك يده ق يده لا يسحما سه حتى يتركها الآحر ، فأحمه كل من اتصل به وتعلقت به القلوب .

من اتصل به وتعلقت به القلوب .

إمه الا يكف عن العزلة والنظر إلى وحه الله ، فهو يحس أن عطايا مورامية 
توهب له من حود الله و كرمه وأن سياءها بر دادا ثم الغا كاما طال أسه بربه ،
محريته وعلمه وحكمته قد صحت له من أصل وحوده وصميع داته : من الخه 
المشائل ، وأن ليس له من عاية سوى أن يعنى في الحقيقة المعالجة : في الحمر 
الخير .

و حرف سر الحربة ، الحربة الراشدة التي تحصع للمقل وتسترشد دالور الإلهي الذي يشرق ق الرأس فيندد الأهواء والروات ، وعرف أنه مالحياة الروحية الصحيحة تسمو الحربة الكرى لتصبح حربة متعالبة ، حربية متصدة من العلة الحرة لسائر الأشياء .

مستنده من المتحدسون المتواقع و المتحدود المتحدد الإرادة لإنجة ، آمن بالعب وأمن بالقصاء والتعار طبقورة للمتحرى الأمورة لإنجة ، وإذا الإنسان ليس إلا عدائمة ، وقد طلس برشاد ومبعد على إلى العودية ، همن صدفت لله عوديته حصت عن رق الأعيار حريته .

إن الإرادة تستهدف الحبر المطلق ، إن القدسوَّى الأنفس وأهمها محورها ونقواها ، قد أصح من ركاها وقد حاب من دساها ، وإن السبر يسمى أن يكون في طريق السعادة القصوى ، في طريق من ليس دوم مشهى ولا وراءه مرمى ، الناطل تقدساً لا علما ، وصع كل طيء ورحمة وعلما .

مريمي ، النافض للدانت لا علمانا ، وصلح على طوي و الله وعلمانا . إن الله لا يكف على أن يمدنا بالقوة والنور ، همن رشد حفل قوته من قوة الله وحف نور عقله و نور نصيرته و نور بصره من نور النور ، ويبصلق مستشر متهلا بالفرح في طريق النور شاعرا تحصب وجوده وإمتلائه بالحكمة ، ومن أوتي الحكمة نقد أوتي حيرا كثيرا .

كانت المشاعر أنوح في عسم محمد وكانت الحقائق تتكشف في قلبه ، فكان أمحدث خديجة بما يجول في رأسه من خواطر وما يجيش في صدره من أفكار وما ألقي في قلم من مور ، هكانت حديثة تستبدع بما يقرل وتممل به حتى تحس يشراق أموار المعارف في قديها و بهم معه في رحاب الملكوت فتمثل بلدة روحية صافحة وتستوة من يستطل الله .

و کات زدا ما حدست إليه تدهل عن منسها و بيانها و آغاز بها و آمادله و کل ما طاقب ما من روى و آخلام ، و وتعده يکل کيامها إلى الحقيقة التمالية ترشف من رحيق الإنجاد برد و سلام وطعائية و آسا و استقرارا ، حي يزدا ما عاب عبها و معدت عن جزال تأثيره هاهجية أفكار ها المتلهمة عن شعيق حلم الذي عاش ابر دها منتي و خلم آن يکون رو وسها الأميز من هده الأمة .

بروره سندن مسم در به وامل ان سمان این اس مهما و رفته ما و فقص کامت حواطره نم ترصها علی ان سمانی این می مها و رفته به و تحدثه عیده عدالت انگاشدات این اشرق به فقد مه بور ربه و دکمها کامت تعلق قلبها عید عدالت انگاشدات این اشرق به فقد مه بور ربه و دکمها کامت تعلق قلبها

وراحت الأيام تم و وطبقة تقاني في لحظات مصاحباً نصب من قلق الترقيق والحقات مصاحباً نصب من قلق الترقيق والانتقار وقد عجرت عن ان تصمد أمام إلحاج الفكرة اسليمة عمى الترقيق والدوة واسلطها على كل إشراق النور من دارها ، ومداومة إحدجها عن وترة واحدة وتسلطها على كل كيامها واحتلال كل تمكيرها ، و كانت لا تشعى ولا تزيج وروجها في عارجر ، يتحت لربه ويقعم كل علائقة بالذبيا وشواعلها من أهن وأو لاد وأصحاب

وتجارة وبيع في سبيل وجه الله . وألفت حديجة بفسها حبيسة مع تلك الفكرة الملحة التي تريد أن تسمق

و دحلت عديدة على الشيح الحليل فألفته عاكما على كتبه يجيد هيها و يماول أن يكشف ما فيها من أموار لطه يهندى بنورها إلى طريق السائكين إلى الله ، والشيعة الدين أفسى عمره في الرحمالات وفي الكتب لا يرال يبحث عن اللسبول وقصد السبيل فقد شعل بالكنب عن انتقم ومن شعل قلبه ميره الله لم يعرف كال إلكمال ، وفي همانه القر تمال عليه بالركاف لسعدت روحه ملذة الوصال ولعمرته لطائف الرحمة ولها القلم الإنابت من حزائل ملكوت .

ومس صوت حديمة أديم فرقع مشيح رأسه وأشرق وحهه بانسامة رقيقة فأقست عليه غيب في احتراء ، ثم حدست إليه تحدثه عن روحها اللدى أشرقى اعظم في قيم دون أن يعلم في كتاب ، و تلقى مكرمة من موقى مسحوث بطول السهر مع الحبير العلم ، واستمرت تقصى عن ورقة أهمان روحها وهي مستشرة قد تدسست في صدرها حاسة هاعية ، فأرهفت حواس الشيح والتي إليا اعمد وهو معمل فالأحداث التي ترويعا عن حال الأمرون ليا الا والمهرد ، وفي يقلف وصاحه ، وكانت كلها تقصع عن صحته المدالمة ألله ، فهو يرتين له وبه ويعر مه إليه ليس لة قصد إلا وجهه الكريم .

أُمنت حديجة على الشيح وهي ترجو أن تحد عده ما يبرل السكية على فنها لقنق ، فإذا بالشيح يمعل ويصبح أكثر مها هفة على قدوم دلك اليوم الأعر الذى يضهر فيه السى المتطر الدى بشرت به الأسياء ، فإذا مه مثلها پستيطيء الأمر ويقول : \_ حتى متى ؟

حجي تني ! وسغ ناثره منتهاه فقد كان يقول لابمة عمه حيها كانت تسأنه عن أمر روحها العزير : ٥ ما أراه إلا سي هذه الأمة الذي بشر به موسى وعيسى ٤ .

وإذا بالانتظار قد طال ، فراح ينشد : لججت وكنت في الذكري لجوجما

، في الدكري جوجنا لهّـــمّ طــالما يــعث النشيحــــا

ووصف منن خمديجة يعمد وصف

فقد طال انتظاری یا محدیا

بما خبرتنــــــا مـــــن قـــــول قَسَّ

من الرهبان أكبره أن يَعُوجها بمبأن محمديا سيمود فينسا

ويخصم مس يكون لــه خحيجــــا ويطهــر في البــــلاد ضيـــاء نــــور

فيلقسى مسسن يحاربسمه خسارا

ويلقسى مسن يسالمه فلوجسا(١) سسى إدا مسساكان ذاكم

شهمدت فكممنت أولهم ولوجمما

<sup>(</sup>١) الظهور على الحصم والعدو .

وقامت حديمة وما شفى الشيح لها عليلا هما كان ورقة من موهل يملث مماتيح العيب ، فلمه عيب السموات والأرض والله أعلم حيث يمعل رسالته .

### 44

حرح محمد من دار حديجة فاصدا بيت عمه أبي طالب فقد كاديم ور دائث البيت الدى شب فيه واستقر به قبل أن يتروح حديثة . و لم يسي يوما مص أبي طالب عليه مكان يمر ليلفي عليه السلام في دكامه أو يتطلق إلى داره لياً س بأبناء عمه طالب وعقبل وجعفر .

كان أبو طالب قد لمع الخاصة والستين قملت به انسى عن الخروج في أغارته و اكتمى بدكان العطائرة و شرء أبواع الطبيب من الغوافي التي كانت تعود من رحمة الشناء من البي عملة تأواه البحور ، وقد على بيته معرحاً للقميم وعامر السبيل فأق كرمه و كثرة عباله عل ماله قبل به انعقر و إم يحمل دك من قدره ، فعلل ميد من هاشم الدياد إذا شأر لن الماشيون إشارته . أماخ الفقر على دار أني طالب بينا كانت دار العامل تردهي بالمعنى

للصيد والقص ويمين الملهوف عاله ويشد أور الصعيف بساعته وسيمه ورعم ، مكان يكر واطفل الإحياض الذي يقع على الأبدان والمبوس . وكان العيداتي رحلا كري أشيه للمباء عبد المصاب اليه ، فهو مو دكري ، ولولا أن قريشا أطلقت على عبد للمباء العياض لأم كان يعلم السامي والولا وعرش في الصحراء وحوارح الطوع على قسم الحيال ، لكان العيداق أحق

أهل مكة بذلك الوصف . وكان الزير من عند المقلب يخرج في قوافل قومه ، فلمنا ولى الشباب آثر مسامو القدم ، هسارت شهوند في أن يسمع النوبي أشعار، أو يهقى السميع إلى شعر القحوب ، وكان معجد شعر أنى سهان ابي آمية الحارث ، فكان إدا أشاشد أو سعوان في مكان كان الزير يحسر راحة وطمائية ، فاوادا ما دهم أبو طالب في العاربي وأده ما تقصيت بابد هو و شعراء جيده من سى هاشم هسيحد الحاشيون في سميان من الخوث جير معافع عن قبيلته ، فعا دار

 أن تستقر الأحوال المادية ويرزق المرء يقرة عيه ، فإن كانت حديمة لم ترزقه السين فالأبام كميلة بأن تحود عليهما بما يشتهبان فتتم لهما السعادة ، وتمضى الحياة ناعمة هائة .

احياه ناصة هائلة . وكان أكو طالب وقم نل قرارة نقسه بأن عمدا بركة ، فقد قاسى قومه من علمات فاستقى به كم فل طلب هده عند المقالب من قبل قبرات الأمطار ، وقد نظم أبو طالب شعرا يمندح فيه همالل اس عند الله ، ولكمه كان يؤمس تما يؤمس به أحوه الزير ، هما كان يرى فى عمد المنامع عن القبيلة وشرعها ، فهو عف السائد تقطع ملائقه بالذى قومه واثر العرفة والو والمهدم مع المنافذي و الشعراء والظرف ، لم يرتمع ده موت فى الأحواق و لم يعدمه عبل المنتفى و لا الدائد والظرف ، الم يرتمع ده موت فى الأحواق و لم يعدمه عبل المنتفى و لا و لم يؤجع من المعصاء فى الصدور ؛ إنه دائية سلام وما كان أبو طائد بونموا من شامها .

و أيكن في قريش كلها من يعرف حقيقة عاهدة عمد بن عبد الله نصب وصده على العرلة وأسمه بربه وإشراق أنوار المعارف في قلمه وأمال حدايمة الزوجية العربيصة في المسابقة وصعيه أنو يكو وورقة من بوطل الم عم حديمة ، فين كان عمد يتحدث في عال حراء في شهر رمصال مكتبر من الحمده والمنديس في مكت يسحشون مثله في العال ، وإن كان لا يسحد لمصمو فالحماء الدين كانوا على ملة إمراهيم لا يسحدون للأصدام ، فالماس يُحكمون بانطوا مع إلا يعلم من القلوب إلا عالم الليب والشهادة العربة للتعال

ودحل محمد على عمه في الدار فألمي طالبا وعقيلا وجعفرا عده ، فلما رأوه تهلمت وحوههم بالبشر وربا إليه أبو طالب ربوة طويلة مرلت بردا وسلاما على قلم ، وإدايما كان ينطق به كلما رأى محمدا ببحس في نفسه ربين حلو حداب : ه مائشيه بعبدالله ، وهند كان أبو طالب شقيق عبدالله وكانت رؤية من أحيه تدكره بدبيح قريش العربر وتقحر العواطف الرقيقة مسن المقاد ال

وکان أبو طالب يؤثر عقيلا بحه ، وكان محمد يعرف هده الحقيقة فأحمد لحب عمه إياه ، وكان كالما رآه برداه بكتيه وقد كمى عقيلا بأبي يريد ، وأقبل على عمه وأبداء عمه بكل حسمه ونفسه وراح يحادبهم أطراف حديث عذب ، وكان وقع كلماته كاللدى في المعوس .

و دحلت زوجة عمه فاطمة بنت أسد وهي حامل في شهوها الأحير ، فقام إليها يرحب بها من كل قليه و يعمرها مواطعه الصادقة ، فهو لا يسمى يتمه الذي مسحنة فاطمة بميش حها ورعايتها ؟ كانت حير عوص عن آمة وعبد المطلب .

وحرحت عاطمة لتطوف باليت تأجيا لأن تصع ما في نطبها قبل أن تقطع عى انطواف طوال مدة الوضع والنعاس فانجهاب عن النظر إن الكحة يتعب نفس كل قرشى وقر شية اعتاد أن يديم النظر إليها كلما حرج في الصباح أو آب ل المساء .

وحرجت من اندار وحاريتها في أثرها وسارت اهويمي في طرقات مكة الضيقة المسقومة لتحصى المارة من لسحات الشمس الحامية ، وأحست ألما في أحشائها وبالحين يتحرك في نطنها فحطر لها أن تعود إلى البيت ولكها طردت دلك الحاطر ، واشتدت لتبم الطواف ثم تمويد على عجل .

. ووقعت عياها على أحشى مكة : جل قيس وهو يشرف على الصما وجل قعيقعان وهو يشرف على مكة ووحهه إلى قيس ، فحيل إليها أن الخيلين بل ومكة كلها تتراقص ، فاستندت على جاريتها واستمرت في سيرها عو الحرم وهي تعض على شفتيها .

وبلعت الكعبة وهى تتحامل على فعسها وعلى حاربتها ، وراحت تطوف حول البيت وهى تحس أمها ثنوه وأن الدينا كلها قد كسبت بسواد كسواد أستار الكمة ، وضربها المحافض فطلمت من حاربتها فى صوت حافت أن تقودها إلى جوف الكمة .

يمودها إلى جوف المحلمة ... أساد وجارية إلى حيث كان هيل منتصبا ومى حوله وحث أطال هيل منتصبا ومى حوله أصام القائل أو أو ثانيا ، وقد از دحم الرجال والساء على يمن الداخل ليلقوا فى حرالة الكمة الحل والطيب وما تحود به أغضسهم من متاع قربانا للاكفة ، فهرعت الحارية به أغضسهم من متاع قربانا للاكفة ، فهرعت الحارية بكلمات وهي ممنعلة تللفت في حوف إلى حيث وقفت سيدية توء من حركة دلك الدى يريدان يمرح عن مطباء ، فأسرع الكامل يمرح كل من كانوا في حوف الخرم وفقف على باب الكمنة يمتح الله من الدحول .

روسسي ووصحت المناوية قطعا من الآدم غص سيديا وغطتها مغطاء كانت تلتف به ، هما كان للكمة سقف يحمي عاطمة من الشمس والهواه ، ومرت خطات من القلق والأثم في وضعت فاطلمة علاما حميلا تلتف الحارية بدي بديها فرحة ممنشرة ، حتى إنها فقعات به عن أن تلقف إلى الأصمام التي تكدست في حوف الكمنة للجمدات على سكولت أعطف .

جوف الكمة التحديدة على سلامة سبدتها وتشكرها على ما أعطت . جوف ردد صباح الطعل أول ما تردد ف حبات بيت الله . ووقعت عبيه أول ما وقعت على سماء الله ، ولو درى الكاهن الواقف عبد الباب عطورة ذلك المولود على آهنة ومتقداته هشير رأسه اللين أو شد على حافة بأصابعه حتى يمارق الحياة ، ولكه لو هم لما قدر فقد كان في رعاية رب البيت ، رب

لعالم.

وعادت فاطمة إلى الدار شاحة اللون وإلى جوارها جاريها وهي تحمل المولود على فراعيا وتضم تحمل المولود على فراعيا وتضمه على صدرها في حرص ، فعما رأى أبو طالب وأبناؤه ومحمد دحول السبدة الكرتمة هرعوا البياء أستدوها في وقل وساروا جاست ومضوها في سريرها ، وارتفع عولى الطلف فجاءوا له ترضمه حاولت أن المتحدث المدينة المنافق المنافق والمنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة على المنافق المنافقة على المنافقة والمنافقة المنافقة المنا

والنفت أبو طالب إلى ابن أحيه وقال : ــــــــمادا نسميه ؟

سے ادارا نسمیہ

فقال محمد وهو يبطر إلى وجه الطفل القابع في أحضانه كملاك : \_\_علما .

... عليا . وألقى الله في قلب محمد حب على من أبي طالب ، فكان يذهب إلى دار

مد السائل الصنى ويداعه فأحمد حد ريب ورفق وأم كلترم وهد مرد خديمة وزيد بن شراحيل بل أشد ، ومرت الأبام وأصابت قرمال من شديدة فاسى مها أبو طالب وكان ذا عبال كثير ، وفض عمد إلى ضيق الشيخ فذهب إلى عمد العباس وكان من أبسر بهي هاشم وقال له :

ـــ يا عباس ، إن أحاك أبا طائب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة ، فاعطلق بنا إليه فلنحف عنه عباله ، آحذ من سيه رحلا وتأخذ أنت وجلا فنكلهما عنه .

فقال العباس:

\_ نعم .

فالطلقا حتى لقيا أبا طالب فقالا له : ـــإنا نريدأن نحفف علك مرعيالك حتى يكشف عر الناس ما هم فيه .

فقال لهما أبو طالب :

\_ إذا تركتها لى عقيلا فاصنعا ما شئتها . فأخذ محمد عليا فضمه إليه ، وأحذ العباس حعفرا فصمه إليه ، وكان مما

أمم الله به على على بن أني طالب أنه كان و حجر محمد بن عبد الله .

#### ٧.٨

كان عدى بن ريد قد احتال حتى جعل كسرى أنو شرواك يول المعداد بن المندر أمر الخبرة ، وقد حقد عليه لذلك عدى بن مريا فقد كان برى أك صاحبه الأسود بن المدراحق بالولاية من أحيه ، ولم يس ابن مريا ما فعل اس زيد قراح يتربص به الدوائر ويتنظر مرصة ساعة ليتأر مه .

و تروح عدى بن ريد هند بية العمال ، وعلا شأن المعال وأصبح قبلة فائل العرب يعدو الله يتعسسون ما عده وقد توطفات مساقات هذه يهد وبين سادات العرب وشرائهم ، و كان ان مربا كتر امال واطفيعة ، عاشيه يكن ان لدهر يوم يأتي إلا عن عاب المصال هذيه من اس مربا ، وسار من أكرم الناس عليه حتى كان الا يقصى في ملكه شيئا إلا بأمر ابن مربنا ، و كان إذا ذكر عدى بن زيد عد التعمال أحسن الثاء عليه وأتيج ذلك بأن يقول : إن عدى بن ريد به مكل و حديقة و الملكم كال يصلح إلا هكتا .

فدما رأى من يطيف بالمصان مترلة ابن مريبا عده لزموه وتابعوه فحص يقول لمي يثق به من أصحامه "إدارأينمويي أدكر عديا عدد الملك عجر فقولوا : إد لكملك ، ولكمه لا يسلم عليه أحد ، إده ليقون إن العمان عامه وأمه هو ولاه ما ولاه ، طلم يزالوا بدلك حتى أصحوه عليه .

وصبع عدى بن زيد ذات يوم طعاماً للمعدال وسانه أن يركس إليه ويعمدى عده هو واصحابه ، هركس العمال إليه فاعترضه عدى بن مرينا فاحتسم حتى تقدى عنده هو وأصحابه وشربوا حتى أغلوا ، غركس إلى عدى ولا فصل فيه فأحمطه دلك ورأى ق وحه عدى الكراهة ، فقام فركب ورجع إلى منزله .

وأطرق عدى س زيد يتدكر أول يوم قدم به على المعمان قبل أن ينطلق به إلى قصر كسرى . صادفه لا مال عبده ولا أثاث ولا ما يصلح لملك ، وكان

بي المعرفة منظراً وكلهم أكثر مالا منه . وراح الحوار الذي دار بينه وبين المقان برن في أغواره :

\_ كيف أصنع بك ولا مال عندك 1

ــــ ما أعرف لك حيلة إلا ما تعرفه أنت . ــــ قم بنا نمض إلى ابن قردس .

المسلم به المسلم وهما ينطبقان إلى الرجل حتى أتياه ليقترصا مه مالا ، ورأى معبر حياله وهما ينطبقان إلى الرجل حتى أتياه ليقترصا مه مالا ، فألى أن يقرضهما وقال :

\_ ما عمدي شيء .

مالاً ، فأنزلهما عنده ثلاثة أيام يدمح لهما ويسفيهما الحمر ، فلما كان اليوم الرابع قال لهما :

ـــ ماذا تريدان ؟

فقال له عدى :

. تقرصا أربعين ألف درهم يستعين بها النعمان على أمره عند كسرى . فقال لهما :

ــ لكما عندي ثمانون ألفا .

مد تحمد عندي عامور ... فقال النعمان لجابر :

فقال النعمان جابر

ـــ لا حرم لا حرى لى درهم إلا على يديك إن أنا ملكت .

وقد وفي العمان لحامر فهو صاحب القصر الأبيض في الحيرة ، فما باله يفضل ابي مريد عليه ؟ وعضب عدى بن ريد وانفعل ، فقال محاطب احست محسن وحد بن حديثا يسودي عالك فسامال والأهلبون مصر عمة لأمرك أو بكالك ما تأمُسرَنُ فيسا فأمس سيرك في يميسك أو شمالك ورأى ابن مريدا أن الحفاء قد وقع بين النعمان وعدى بن زيد فرأى أن يحهز على عدوه ، فكتب كتابا على لسان ابن ريد إلى قهرمان له ( أمين الملك ) ثم دسه إليه واحتال حتى أحد الكتاب منه وأتى به النعمان فقرأه فا شتد عضمه ، فأرسل إلى عدى بن زيد :

... عرمت عليك إلا ررتسي فإني قد اشتقت إلى رؤيتك كان عدى بن ريد يومند عمد كسرى فاستأدر كسرى فأدر له ، فلما أثاه

م يطر إليه حتى حسمه في محبس لا يدحل عيه فيه أحد ، فحعل عدى يقور. لشعر وهو في الحبس :

لبت شمري عن الهمام ويأتي

ك بحبر لأنباء عطسف السؤال أيسن عسا إخطارنا المال والأنم

س إذا باهسدوا اليوم المال(١)

ونضالي في حسبك النساس يرمسو

ں وأرمــــــــــــــــــــ وكننـــــــــا غير آلـ(٢)

<sup>(</sup>١) الكيد والمكر

۲) عبر مقصر .

فسأصيب السذى تريسد بلاغسسي

وأربى عسسسميهم وأوالى

لسپت أبي أحــذت حتفـــي بكفـــي

ولم ألسق مبته الأقسسال(١)

علسوا محلهسم لصرعتنسا العسا

م فقــد أوقعــوا الرحــا بالثقــــال

وراح عدى بن زيد يرسل إلى المعمان قصائده فلا تعمى عده شيئا ، فلما طال سحنه كتب إلى أخيه أبي وهو مع كسرى بهذا الشعر :

لدى ملك موثق فى الحديث إسسا بحق وأمسا طسسم فلا أعرفك كذات الفلام() ما لم يجد عارسا () تعسيرم فسأرضك أرضك أن تأتسا تسم نوصة ليس فيها حلسم فلما قرآئي كتاب عدى قام إلى كسرى فكلمه فى أمره وعرف حبره ، مكتب إلى المعان بأمره بإطلاق وبعث معه رحلا .

محسب إن المصان يا مره يرصونه ويصف عقد رجود . وعرف أعداء عدى أن كسرى قد كتب إلى المعمال في أمره فجاءوا إلى المعمان وقالوا له :

ـــ اقتلة الساعة .

(١) الأعداء .

(٢) الأم المرضع .

(۳) راضعار

( خديجة بنت خويلد )

فأبي عليهم . وجاء الرسول وقد كان أحو عدى تقدم إليه ورشاه وأمره أن يدأ بعدى فيدخل إليه و هو محبوس ، فقال له : ١ ادخل عليه و انظر ما يأمرك به فامتثله ، فدخل الرسول على عدى فقال له :

\_ إنى قد جئتك برسالة ، فما عمك ؟

ــ عندى الذي تحب .

فوعده بعدة سنية وقال له:

... لا تخرجن من عمدي وأعطى الكتاب حتى أرسله إليه ، فإمك والله إن خرجت من عندي لأقتلن .

\_ لا أستطيع إلا أن آتي الملك بالكتاب فأوصله إليه .

فانطلق بعص من كان هناك من أعدائه فاحبر النعمان أن رمنول كسرى دخل على عدى وهو ذاهب به ، وإن فعل والله لم يستىق منا أحداأنت ولا عيرك ، فبعث إليه الحمان أعداءه فغمُّوه حتى مات ثم دهوه .

> ودحل الرسول إلى المعمان فأوصل الكتاب إليه ، فقال : \_ نعم وكرامة .

وأمر له بأربعة آلاف مثقال ذهبا وجارية حسناء وقال له :

\_ إذا أصبحت فادحل أنت بفسك فأحرجه . فلما أصبح ركب فدخل السحن فأعلمه الحرس أنه مات منذ أيام ، و لم

نجتريء على إخيار الملك حوها صه وقد عرصا كراهته لموته فرجع إلى النعمان وقال له :

\_ إني كنت أمس دخلت على عدى وهو حي ، وجئت اليوم فححدني السجال وبهتمي وذكر أنه قد مات منذ أيام . عقال له النعمان :

\_ أيعث بك الملك إلى وتدخل إليه قبل ! كدبت ولكك أردت الرشوة والخبث .

فتهدده ثم زاده جائزة وأكرمه وتوثق مه ألا يحر كسرى إلا أنه قد مات قبل أن يقدم عليه . فرجع الرسول إلى كسرى وقال :

سه إن وجدت عديا قد مات قبل أن أدحل عليه .

وندم النعمان على قتل عدى وعرف أنه أحيل عليه في أمره ، واحترأ علماؤه عليه وهاسم همية شديدة ، ثم يرمه حرج إلى صيده ذات يوم فلفي ابنا لعدى يقال له زيد ، فلما رآه عرف شبه فقال له :

سد من انت ؟

مقال :

ـــ أنا زيد بن عدى بن زيد .

فكلمه فإذا غلام طريف نفرح به فرحا شديدا وقريه وأعطاه ووصله واعتدر إليه من أمر أيه ، وأعد له معمات السفر ثم كتب إلى كسرى : ... إن عديا كان بمن أعين به الملك في نصحه وليه فأصابه ما لا بد منه وانقطعت مدته وانقضى أجله ، و لم يصب به أحد أشد من مصيتى . وأما للماك ظلم يكن ليفقد وجلا إلا جمل الله له مه خلفا لما عظم الله من ملكه وطأنه ، وقد بلغ أن له ليس بدوء رأيته يصلح لحدة المملك شلس حته إليه ، فإن رأى الملك أن يحمله مكان أبيه طيفسل وليصرف عنّه عن ذلك إلى مكان

وصار ريد بر عدى يلى الحكاتة عن الملك إلى ملوك العرب في أمورها وفي حواص أمور الملك ، وكانت له من العرب وظيفة موطمة في كل سة : مهران أشقران يمعلان له هلاما ( مرق لحم يطمح عمل ) والكمأة الرطمة في حينها والهابسة والأقط والأدم وسائر تجارات العرب .

فلما وقع زيد بن عدى عد الملك هذا الموقع سأله كسرى عن النعمان فأحسن الشاء عليه ، ومكث على دلك سنوات على الأمر الذى كان أموه عليه ، وأعجب به كسرى هكان يكنر الدحول عليه والحدمة له .

و کات للوك العجم صفة من النساء مكتوبة عبدهم فكانوا يعنون في تلك الأرضين بتلك الصفة ، فإن وحدت حملت إلى الملك عبر أبهم لم يكونوا يظلوما في أرض العرب ولا يسومها عبدهم ، ثم إنه بدا لمملك في طلب تلك الصفة وأم فكتب بها إلى الواحى ، ودحل إليه دبى عدى وهو في ذلك القول محاصية فيما دخل إليه به ، ثم تال :

و دنت امون محاصيه عنه دخو اربه عند م حان . - إلى رأيت الملك قد كنب و سوة يُصلَّى له وقرأت الصفة وقد كنت مآل الملّر عارف ، وصد حداث التصال من ماته وأخواته وسات عمه وأهله أكثر من مصري امرأة على همه الصفة .

> \_ فاكتب فيهم . فقال زيد بن عدى في دهاء :

\_أيها المذلك أن شر شىء فى العرب و فى العمان خاصة أنهم يتكرمون \_ زعموا فى أنفسهم \_ عن العجم ، فأما كره أن يعيين عمن تبعث إليه أن يعرص عليه غيرهم ، وإن قدمت أنا عليه لم يقدر على ذلك ، فا يعثنى وابعث معى رحلامن تقاتك يفهم العربية حتى أبلغ ما تحبه .

فبعث معه وحلا جلدا فهما فخرح به ريد ، فجعل يكوم الرحل ويلطفه حتى بلغ الحيرة ، فلما دخل على النعمان أعظم الملك وقال :

فقال النعمان : ــــ ما هؤلاء النسوة ؟

نال زید : \_ هذه صفتهن قد جشا بها .

وكانت الصعة أن المذر الأكبر أهدى أنوشروان جارية كان أصابها إذ أغار على الحارث الأكبر بن أبي شمر الغساني ، مكتب إلى أنو شروان بصفتها وقال : إلى قد وجهت إلى الملك جارية معتدلة الحلق ، نقية اللون والثغر ، بيضاء قم اء وطفاء كحلاء دعجاء حوراء عياء قواء شماء برحاء زحاء ، أسيلة الخد شهية المقبِّل جثلة الشعر عظيمة الهامة بعيدة مهوى القرط ، عيطاء عريضة الصدر كاعب الثدى ضخمة مُشاش المكب والعصد حسة المعصم لطيفة الكف سبطة البنان ، ضامرة البطن خميصة الحصر ، غرثَى الوشاح رداح الأقبال رابية الكفل لمَّاء الفخذين ريا الروادف ضخمة المأكمتين مفعمة الساق ، مشبعة الخلحال لطيعة الكعب والقدم قطوف المشي مكسال الضحي بضة المتجرد ، مموعا للسيد ليست بحساء ولا سعماء ، رقيقة الأمف عزيزة النفس لم تغد في بؤس ، حيية رزينة حليمة ركينة ، كريمة الخال تقتصر على نسب أبها دون فصيلتها ، وتستغنى بفصيلتها دون جماع قبيلتها ، قد أحكمتها الأمور في الأدب فرأيها رأى أهل الشرف وعملها عمل أهل الحاجة ، صاع الكفين قطيعة اللسان رهوة الصوت ساكنة ، تزين النولي وتشين العدو ، إن أردتها اشتهت ، وإن تركتها انتهت ، تحملق عيناها وتحمر وجنتاها وتذبذب شفتاها ، وتبادرك الوثبة إدا قمت ولا تجلس إلا بأمرك إذا جلست . قرأ زيد هذه الصمة على النعمان فشقت عليه ، وقال لريد والرسول

... أما في مها السواد وعين فارس ما يبلغ به كسرى حاجته ! فقال الرسول لزيد بالفارسية :

\_ ما المها و العين ؟

فقال له بالمارسية :

\_ كاوان ( أى البقر ) .

فأمسك الرسول وقال زيد للعمان :

\_ إنما أراد الملك كرامتك ، ولو علم أن هذا يشق عليك لم يكتب إليك .

ــــ إلى الذي طلب الملك ليس عندى وقال لة يد :

ر اعذر في عند الملك .

فدما رجعا إلى كسرى قال ريد للرسول الذي قدم معه :

\_اصدق الملك عما سمعت فإني سأحدثه بمثل حديثك و لا أخالمك فيه . فلما دخلا على كسرى قال زيد :

ـــ هذا كتابه إليك .

فقرأه عليه فقال له كسرى:

ــ وأين الذي كنت خبرتني به ؟

... كنت عبرتك بفشيم بنساتهم على غوهم ، وإن ذلك من شقائهم واعتيارهم الجوع والعرى على الشيع والرياش ، وإيتارهم السعوم والرياح على طيب أرضاء مقدمت على إمر ليسعو بالسعم ، عسل هذا الرسول الذي مع المعالد المراكز المراكز الذي المراكز الذي المراكز الذي المراكز الذي

كان معي عما قال فإني أكرم الملك عن مشافهته بما قال وأحاب .

قال للرسول : \_\_وما قال ؟

قال له الرسول:

.... أبها المنك إنه قال : أما كان في بقر السواد وفارس ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا !

معرف العضب في وحهه ووقع في قلبه سه ما وقع ، لكمه لم يزد على أن نال :

وشاع همدا الكلام حتى سغ العمان ، وسكت كسرى أشهرا على ذلك وجمل المعمان بستعد ويتوقع حتى أناه كتابه : أنه أقبل بإذ الدمك حاحة إليك . «انطلق حي أناه كتابه فحسل سلاحه وما قوى عليه ثم ختى بحل طبى ، و كانت مرعة بست سعد بن حارثة بي لأم عنده وقد وقد ولدت رجرار أن و كامت أيصا عنده ويتب بنت أوس بي حارثة ، فأراد العمان طبقا على أن يدخلوه الحيايان ويتموه ، فأنوا ذلك عليه وقانوا له .

\_ لولا صهرك لقتلىاك ، فإنه لا حاجة بنا إلى معاداة كسرى ولا طاقة لــا

. وأقبل يطوف على قبائل العرب ليس أحد مهم يقبله ، غير أن بهي رواحة س قطيعة بن عبس قالوا :

> \_ إن شئت قاتلنا معك . لنَّة كانت له عندهم ، قال :

لله كانت له عندهم ع قال : \_ ما أحب أن أهلككم فإنه لا طاقة لكم بكسرى . فأقبل حتى نرل بذى قار فى بنى شيبان سرا ، فلقى هانىء بى مسعود مى بنى شيبان وكان سيدا سيعا ، فاستجار جانىء فأجاره وقال له :

سقد لزمنی دمامك وأما ماسك تما أمنع مسى وأهل وولدى مه ما يقى من محقوق و الدى مه ما يقى من عشوق الأفتين رجل ، وإن ذلك غير مافعت لأدمت لا لأدم مهلكى ومهلكك ، وعدى رأى لك لست أشير به عليك لأدمتك عما تريد من معاورتى ولكمه الصواب ، فقال :

.... هاته ...

-- كيف بحرَّ مي ؟

مد هن في ذمتي لا يُحلص إليهن حتى يُحلص إلى بناتي . منا وأبيك الرأى الصحيح ولد أحاوز ه .

ـــــ هذا وأبيك الرأى الصحيح ولن أحاوزه . ثم اختار حيلا وحُللا عَصب (١) ايم وجوهـرا وطرهـا كانت عنمــده

تم اختار حیلاً وحملاً غصب' البنی وجوهرا وطرها کالت عنـــده ووجه مها إلی کسبری ، وکتب إلیـه بعتــدر وبعلمـــه أنــه صائـر إلیـــه ، ووجه بها مــع رسولــه فقبلهـا کسبری وأمـره بالقــدوم ، فصاد إلیـــــه ،

 <sup>(</sup>١) صرب س برود المي يعصب غراء أي يجمع ويشد ثم يصبع ويسمح ، هيأتي
 موشيا لبقاء ما عصب منه أبيص لم يأحله صبغ

الرسول فأخبره بذلك وأمه لم ير له عمد كسرى سوعا ، فمضى إليمه حتى إذا ما وصل إلى المدائن لقيه زيد بن عدى على قنطرة ساباط فقال

\_ انج نعيم إن استطعت المجاة .

يقال له المعمان في غيظ:

\_ أمعلتها يا ريد ! أما والله لتن عشت لك لأقتلك قِتلة لم يُقتلها عربي قط

والألحقيك بأبيك إ نقال له زيد :

... امص لشأنك نعيم فقد والله أحيت لك أيحية لا يقطعها المهر الأرن

(النشيط). فلما بلغ كسرى أنه بالناب بعث إليه فقيَّده ، وبعث به إني سحى كان له

بحالةين فدم يزل فيه حتى وقع الطاعون هاك فمات . وحزن النابغة على المعمان بن المُذُر وقال :

من يطلب الدهم تدركه محالمه

والدهر بالوتسر تساح غير مطبسوب ما من أناس ذوى مجد ومَكرُمة

حتى يُسِند على عمسد سراتهم

بالناف ذات من البال المصابسيب إنى وجدت سهام الموت مصرضة

بكل حتف من الآجال مكتسوب

وألمت الحكومة الفارسية بطع إمارة اللحميين وولت من قبلها حاكما

ثلاثين سنة من دلك اليوم الذي حربوا فيه على ضياع منك العرب .

فارسيا يخضع له أمراء العرب ، وقد بزل بقلوب الدين يشدون الرحال إلى قصر الخوريق هم ثقيل وحسبوا أن عز العرب قدرال من الحيرة ، ولو رفعت أستار العيب لرأوا أتباع محمد بن عد الله يتدفقون إنها عارين متصرين بعد واحت امرأة تبخر الكمية وهى تناو الأدعية وتتهل إلى الألمة فطارت شرارة فى ثباب الكمية ما لبت أن سرت فتأجمت النواك فى الكسوة وترفقست السنيا ، مهرج اللسام لى الهزم مشروعين واجتهدوا فى إحمد المار وقد نرات فى قدويه رهبة ، محتبة أن تتار الأهم منها انال البيت المقدس . وأقبل سادات قريش يمحصون عن البت هوجدوا أن جدرانه قد أصابها الوهن من الحريق ، وفى دار الملحة أداروا الرأى بينهم عاستقر رايهم عل أن يدعوا البت على حاله وأن يكتفوا بكسوته كسوة جديدة ، وأن يقدموا المرادين تسكينا لفضي الألمة .

وحاء الشناء وإدا بأعظار عزيرة تبطل على جبال مكة فتحرى سيولا إلى ودياجا تقنع الأشحار وتحرف الحجارة وترتمع من قوق الردم الدى صنعوه ليصون البيت الحرام من السيل ويمحه ، فندققت المياه إلى الكعبة وسالت قى شوارع مكة وطرقاتها .

وأشرقت السماء بعد بكاتها وعاص الماه وحص الناس إلى بيتهم المقدمي الذي جعله الله شابة الناس وأمنا وقد النشر بين جويهم حوف وقالى ، فلمنا رأوا ما حاق بالبيت راد حوفهم وربا تفقهم فقد ألموا حدران الكمة قد تصدحت بعد توهيها من الحريق الدي أصابه ، فقد كالوا على علم بأن ذلك البيت أو ذهب الدهت مكة بل لدهت رئي المرس .

واجتمع أشراف قريش يقلبون الرأي حتى انتهى أمرهم إلى ضرورة هدمها

وإعادة باللها ، وأن يشيدوا بياجا ويرفعوا باجاحتى لا يدخلها إلا من شاعوا . وو افقوا على ما انتهوا إليه ولكن من أين لهم الأحشاب والمحارون والساعون والمهمدسون الدين يقومون بهذا العمل ويشرفون على تفيذه ؟

المحافظة المواطور الروم قد أرسل صفية عملة بالرخام والحشب والحديد سرحها مع باقوم المهندس الرومي إلى الكيسة التي حرقها العرس بالحيثة لهيد بناما نقربا لربه وكسيا لود الأحياش الدين كانوا على المصرائية ، وكانوا على حدود عملكة إن التي احتاجا الفرس وطردوا متها خافده ، فقط كاست تراوده فكرة صادية العرس همائلة ، وتحريض الحيثة على إعادة عزو المجن سهادة العالم .

كانت السهية تمخر عباب البحر الأحر حتى إذا ما بلفت جدة ــ ساحل مكة ــ عث الله عليها رئما فاصطرت اصطرابا شديدا ، وألفى الرعب في قلف قطابها فأراد أن يحتمى بالشاطي، فامعه إليه والسهية تناوح مع الريح وقد مقد سيطرته عليها ، واحام ام تتقيم بالمصحور وإد بأصوات من عليها من عارين وحدادين وسائين وعارة تشق أحوار انسحاء رعبا وإذا به يتقول بأمسهم في ادبحر اتحاسا للحاة ، وحدحت السعية تم استقرت على الصحور - حطانا ،

وحاة الخبر إلى مكة أن سفية رومية محملة بالرحام و دفحشاب والمحارين والحدادين والسائين قد كسرتها الرياح وأنها رافدة هدك على الساحس ، فاستبشر المكون وأحسوا أن دلث ورق ساقه الله إليهم وأنه برهان عن رصاه على ما عقدوا عليه النية .

وقام أبو وهب عمرو بل عائد حال عبد الله بل عبد المطلب وكال شريها

في قومه ، وقال :

... لا تدخلوا ال معقة هذا البيت مهر بعي ولا يع ربا ، ولا تحفلوا عيه شيئا أصنموه ولا قطعة فيه رحما ولا انتيكتم فيه حرمة يبكم وبين أحد من الناس . واحتمعت الفنائل لهذم ينتهم القدس فهاموا هدمه وفرقوا مه خشية أنّ

برل رب البيت مهم بلاء ، فقام الوليد من المعيرة وقال لهم : أو رود من الله مع أو الدراء ؟

- أتريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة ؟

قالوا في أصوات مصطرية :

- بل نريد الإصلاح . قال في ثبات :

\_ فإن الله لأ يهلك المصلحين .

. قان الله لا يهلك الم

قالوا وهم يتلفتون : .... من الذي يعلوها فيهدمها ؟

قال في شحاعة :

... أنا أعلوها وأنا أبدؤكم في هدمها .

فأحد المعول ، ثم قام عليها والقلوب واحقة وخطرات زائمة وقد تأهيوا جميعا للعرار إداما بدأ أن القرسينزل عصد على من جرؤ على هده بيته ، ووقف حالد من الوليد بنظر إلى "بيه في إعجاب وإكار فقد ورث عنه الشجاعة وثبات الحنان .

ورفع المعول ثم هدم من ماحية الركبين وقد كلتم الناس أنفاسهم في إشفاق وحذر ٤ ثم قال :

ــ اللهم لا ترع ، لا نريد إلا الحير .

وأفع المعول ثم هدم من باحية الركين ، وقد كتم الناس أنفاسهم وأرهفت

مشاعرهم وراحوا يتلفتون ويترقبون ما سيحيق بالوليد من انتقام ، وانقصى الهار وانصرف الوليد إلى داره وانصرف الناس إلى دورهم يتربصون تلث الليلة وقالها :

ـــ نـطر فان أصيب لم نهدم مها شيئا ورددناها كما كانت ، وإن لم يصبه شيء هدمناها ، فقد رصى الله ما صمعا

لم تعرف مكة الدوم في تنك البلة ، كانت الأعطار منجهة إلى بيت الوليد والقلوب تعلقت به والآذان مرهفة تحصى ما يدور مه من أصوات مقد يرتفع مد في سكون الليل صوت الناعى ليكون لهم مذيرا ، فأهل مكة كاموا يرتجهون خشية أن ينزل بهم العذاب .

فاصبح الوليد من لهته غاديا إلى عمده فقام على الكمة وراح بعمل المعول به به واطلبات الشهران أن أنفا قد رصي عن عملهم وعادت الثقة إلى هوسهم و احوا بهندون معه حتى انهى اهدم بهم إلى الأساس : أساس إبراهم ، وإوا بهندم خارة حضرة كأسمة الإنمل أحد بعضها بعض ، فأدهن رحم من كال يشخر عائلة بن حجرين من يقلع ما بعضها ، فلم يتحرك الحضر وبدا كأن

مكة قد تحركت بأسرها ، فانتهوا عن دنك الأساس . ووحدت قريش ق الركن كنابا بالسريانية هم يمدر ما هو حتى قرأه لهم وحل من يهود . فواد هو : ! من برع حموا يخصد عنفة ، ومن يمرع شرا يعصد ندامة ، تعملون السيئات فكيف تحرون الحسنات ، أحمل ( تعم ) لا يكين من الشوك اللهب ؟ .

وحرح الوليد بن انعيرة في نفر من قريش إلى السعية التي تحطمت على ساحل مكة فائتاعوا حشيه وعادوا سافوم ومن معه من المحارس والحدادين إلى مكة ، فلما دحيوا الحرم راح باقوم يقلب تصره في أصبام القوم التي أحرجت من الكعمة فى حرص شديد ، فلم تتر دهشته فما أكثر التماثيل التى رآها فى شوارع الفسططينية وفى مياديها وفى كنائسها .

ورأى أبر وهب عمرو بر عائد أن يجزىء العمل فقال لقريش : \_ إنى أرى أن يقسموا أربعة أرباع .

فكان شق البات لعد ساف وزهرة ، وكان ما بين الأحين الأسود والبال لهى عروم وقبائل من قريش انضمو إليهم ، وكان ظهر الكعمة لبنى جمع وسى سهم من عمرو ، وكان الجانب الذي فيه الحجر ليس عهد المدار وليني أسد

وليني عدى . وحمد شــاب مكة ورحالها وشيوحها ليسهموا فى بناء بيت الله فذهب عمد والعباس ورجال سى هاشم يقاون الحجارة ، واجتهد نتو عنوم فى

العمل فسيدهم الوليد بن المعرة له البد الطولى في أيمام أجراً عمل قامت به قريش . وارتمع الساءوكان مدماكا من حشب الساح ومدماكا من الحمدارة ، فلما بلغ السبان موضع الحمر الأسود احصموا ، كل قبلة تريد أن ترفعه إلى

بنه اسیان موضع ماهنره او سول اختصاده ؟ می به اربیده این موضعه دون الأخرى ، و اشتند الحلل بیجم و الجوا فی الحصام حتی کادت الحرب تشت. أطفارها عهم ، و مكت الراع بیجم أربع الیام تم احتموا فی استخدا الحرام وقال أبو أمیة می المعرة وهو حدیثة و الدام سلمة ، و كان أسی قریش كنها و كان می أو وادلاً الاركب :

\_ يا معشر قريش ، اجعلوا بيكم فيما تحتلفون فيه أول مريدحل ص بات

(١) أرواد الركب . مساهر بن أتى عمرو ، ورمعة بن الأسود ، وأبو أمية بن المعيرة لأنه لم يكن يترود معهم أحد في سفر يظعمونه ويكفونه الراد

# الصفا يقصي بيكم

وتعلقت العبون بياب الصفاء البياب انقاسل لما بين الركسين اتجافي والأسود ، ومرت لحظات ترقب وانطار ثم لاح انقادم لعبومهم فقالوا في استنشاء

ـــ هذا الأمين ، رضينا ، هذا محمد .

كانوا يتحاكمو إلياق الحاطية فهو دام الشر سهل الحنق ليي الحاس ، ليس بمظولا عليط ولا صحاب ولا قحاش ولا عباب ولا مداح ، يتماثل عما لا يشتهى ، وكي الله فؤاده ولسامه وحوارحه ، فكان إذا قضى ارتصوا حكمه فقد عرف عه العدن وعدم المبل مع الهوى ، لا يُعشى في الحق لومة لاكم .

وكان راجع العقل سديد الرأى ، ما أن قصوا عيه ما احتلموا هِه حتى نفث في روعه الفكرة التي ترصى القائل كها وتحق دماءهم فالتمت إليهم ، قال :

\_ هلم إلى ثوبا .

... لتأحذ كل قبية ساحية من النوب ثم ارفعوه حميعا .

فسر القوم تمكنه واسطت الأسارير ولاح أق الوحوه الراسا ، فقد حتى ابن عبد الله يمكنه السعيد دماء تريش ويشي على وحدتها ، فكان في ربع مناف عنة من ربيعة ، وكان في الربع الثاني زمعة ، وكان في الربع الثالث أبو حديمة من لمعوة ، وكان في الرابع قبس من عدى .

ورفع الثوب في حرص ورفق وقد تعلقت أعين الباس بالحجر المقلس .

حنى إذا نلعوا به موصعه تناوله محمد من التوب ووصعه في موضعه ، ودهب رحل من أهل تحد ليناول محمدا حجرا يشد به الركي ققال العباس في حدة . V

وأسرع العماس وباول ابن أحيه ما شد به الركن فعصب المجدى ، وقد دنعه عضمه إلى محاولة إيعار صدور القوم على محمد وحمه فقال :

دفعه عضمه إلى محاولة إيعار صدور القوم على محمد وعمه فقال: \_\_\_واعجبالقوم أهل شرف وعقول وأموال عمدوا إلى رجل أصغرهم سنا

و لم يمعل الناس بكلام دلك الحقد ، وارتفع السيان وجعلوا للسيت سقفا ، وإن اقتصرو عن قواعد إبراهيم عليه السلام حين عجرت سم النققة فأخرجوا حجر إسماعيل منه .

وراح الرسامون أبرسمون على حيطان «تكمة من الداحل صورا تخسل معتقداتهم ، صوروا أبراهيم وهو يستقسم بالأرلام ، وإسماعيل ول ينده الأرلام ، والملائكة ومريم العدراء وهي تحمل المسيح ، وكانت صور الملائكة ومريم من صنع الروم ، فيا طفاة زينت كنائسهم بنعث الصور

وكساها رعماؤهم أرديتهم وكانت من الوصائل ، قم أعادوا الآمة في حرص شديد إلى حيث كانت والدعوات تسف حرة من صدورهم والدموع تسهل على حدودهم ودماء القرابي تجرى بين أساف وبائلة أبهارا ، شكرا الأمّة ، ونقيت الأصام عاوقة في مصمت تنتصر عمىء الحق ليرهق بعدم .

وعاد الباس انتصب بأونانهم ، واعترل محمد قومه واعتكف في حجرة عنادته يدكر الله وهو يرحو أن يتعرض لمحمات ربه وترول الرحمة على قبه وإشراق أنوار المعرف في باطنه ، فقد ألهم أن مقلب مثلث وأن محواوج جوده ، فإدا طاب الملك طابت حوده .

### ۳.

تصرمت أيام الأسواق وتدفقت القائل بل مكة لنادية ماسك الحج ، والسابت قريش لتطوف باللبت وقد رفع رحاها وساؤه او وولدانها ربوصهم فقد كار يعرفون مقامه في القوم بل كانت كل مثل من مطونها تستشمر مكانتها ، فضامهات عزها ، وأساد ركها وعصدها ، وعد الدار رتها وأواللها ، وعدى حاجاها ، ووهرة كمدها ، وعروم رئادتها وأراكها ، وحمج مسهم عليهها ، وعامر ليوقها وفرساها ، والماس تبع لقريش قريش تع لولد

والطنق الحسس وهم قريش وبو عامر بن صحصة وتقيف وحراعة ومدخ وعلوان واخرت بن صاة وعضل ليقعوا بالبردانمة لا يتحاورونها ، فهم أهل الحرم لا يبيقي أن يقدسوا شيئا تقديسهم للحرم ، فلو حرجوا إلى عرفة كما يحرح الحلة وهم سائر العرب ، لكان ذلك تقديسا ليمير الحرم .

و كان عمد أن عند الله يرى أن المبح عرفة ، فدهب مع الناس إلى عرفة عالمة أهل مكة ، وكان معه ريد س حارثه في أهل بيته فعرفه بعض قومه ، فذهب إله وقال له :

\_ من أنت يا غلام ؟

ـــــ من أهل مكة . ـــــ من أنفسهم ؟

\_ لا . \_ غلوك ؟ \_ غلوك . \_ غرق أنت أم أعجمي ؟ \_ من أهلك ؟ \_ من أهلك ؟ \_ من كلب .

س من بى عبد ود . \_ و يحك 1 ابن من أت ؟ \_ ابن حارثة بن شراحيل .

ـــ ومن أخوالك ؟ ـــ طيىء .

\_ ما اسم أمك ؟ \_ سُعدى .

وراح الرحل يشد لزيد شعر أيه حين فقده : بكيت على زيمد ولم أدر ما فعمل

ى ريحة وم سر حسيس أحى فيرجمي أم أتى دوسه الأجسل عا في الشاده و: بد مط في الرأس تنصار عدعداطه . منا.

واستمر الرحل في انشاده وزيد مطرق الرأس تتصارعه عواطف متباينة ، حتى إدا ما انتبى الرجل قال زيد : أحسن إلى أهلى وإن كست نائيسا

بـأني قعيـد المبيت عمـد المشاعــر

فكفوا عن الوجد الدي قد شحباً ولا تعملوا في الأرض نص الأباع (١)

سنالی بحمسد الله ف خیر اسرة كسراه مصد كابسرا بعسد كابسر

و كانت صوفة ترفع بالناس من عرفة وتّميز لهم إدا بعروا من مني ، فإذا كان يوم البقر وأتوا لرمي الجمار قام رحل من صوفة يرمي للناس لا يرمون منتي يرمي ، فكان دوو الحاجات المستعجلون يأتونه فيقولون له :

ـــ قم فارم حتى نرمى معك .

فيظل دوو الحاجات الدين يحبول التمحيل رمومه بالحجارة ويستعجمونه بدلك ويقولون له :

\_ ويلك ؟ قم غارم .

> فحبسوا الباس وقالوا: \_ أجيزي بي صوفه..

فلم يحز أحد من الناس حتى يحيزوا ، فإذا نفرت صوفه ومصت حلى سبيل

(١) اخراح أقصى ما عد الإبل من السيو .

## الباس فانطلقوا يعدهم .

وانقرصت صوفة فورثهم من بعدهم بو سعد بن زيد مناة بن تميم . وكانت من بنى سعد فى آل صفوان بن الحارث ، فكان صفوان هو الذى يحيز للماس بالحمح عن عرفة ، ثم ينوه من يعده ، وقال القائل :

لا تبرح الناس ما حجـوا معرفهــم

حتمى يقمال أجيسزوا آل صفوانسا

وكان كرب بن صفوان بأحد بالطريق فلا يعيش أحد من عرفات حتى تعيب الشمس ، وكانوا بقفون بعرفات لا يعرفون بمادا يدعون ربيم فيقيمون يفتخرون بآبائهم و بأفعالهم ويسألون لدنياهم ، فإذا عربت الشمس سارع نحو جمع ويسيرون خلفه لكل حى مجيز سوى ذلك ، حتى يأتوا الحمس في جوف الليل فيقضوا معهم وقد أحد الطريق لا يحرح أحد قبل طلوع الشمس .

وراح الناس يطوفون بالصفا والمروة وبيرولون بيسها إجهاء لدكرى هرولة هاجر أم إسماعيل لما كانت تبحث عن ماء لابها الدى كاد يُوت عطشا ، و م يطف الحمس بهما فقد كانوا يرون أن الطواف بهما ليس من شعائر الحج ، وطاف عمد بن عبد الله بهما عداماً رأى أهمه .

وحا، يوم الصدر فقام ناسىء الشهور ، وهو من يجل شهرا من الأشهر الحرم وبحرم شهرا ليس مها ، يجعلف فى فناء الكعمة قال : .... قد أنسأت العام صفر الأول .

يعى الهرم ، فيطرحونه من الشهور ولا يعتدون به ويتدلون بالقعدة ، فيصبح دلت الهرم ذلتي أنسأة أدو الحدة ، فيصحون السنة التالية في العرم ! و رئيني ، لحج قد خل الحمس بيونهم من طهورها حتى لا يقسد حجهم إذ ما أتوا البيوت من أبوامها ، ودخل محمد بن عند الله بينه من الباب الواسع لا يحفل إدا ما استاء الحمس من فعاله أو غصبوا التسفيه أحلامهم .

وعادت القبائل إلى سازهم ، وهرع الرجل الذي الفنى بزيد من حارثة إلى يبت حارثة يقص عليهم ما كان بيه وين ربد ، ويبشد الشعر الدي قاله اينهم فحرى دموع الأم وتنجدد أحران الأب وإن تدسس في الصدر أمل ، وإن حفق القلب بالرجاء .

وشد حارثة وأحوء الرحال إلى مكة حتى إدا ما بعاها انطلقا إلى دار خديجة وسألا عن محمد ، فقيل لهما إنه في المسجد ، فهرعا إلى الكعة ودخلا عليه و قالا :

... يا بن عبد المطلب ، يا من هاشم ، يا بن سبد قومه ، أنتم أهل حرم الله وجيرانه ، تفكون الأسير العانى وتعلممون الخائع ، حشاك في وندنا عبدك ، فاسن علينا وأحسى في فدائه فإنا صيدفع لك .

فقال محمد و لم تفارق الانتسامة شمتيه :

\_ وما ذاك ؟

\_ زيد بن حارثة .

هقال محمد في هدوء وقد طهر في وجهه الحياء .

\_ أو غير ذلك ؟

— وما هو ؟

مقال محمد في صدق :

\_ ادعوه فحيروه ، فإن احتاركم فهو لكم من عير فداء ، وإن احتارني فوالله ما أما بالدي أحتار على الذي احتارتي فداء .

نمرح حارثة فما كان يحطر له على قلب أن يعرض أحد مثل هدا العرض

السحى ، الدى إن تم فإنما ينم عن حلق عظيم ومشهى مكارم الأخلاق ، فقال :

\_ زدت على النَّصَف وأحسنت .

وبعث محمد في طلب ريد ، فلما جاء قال له :

ـــ من هذان ؟

واح يَنظر ويد إليهما وقد أشرق وجهه ، فحق قلب حارثة وأحس رغبة في أن يضم الله إلى قلبه الولهان ، ولكن زينا قال في هدوء :

\_ هذا أبي حارثة بن شراحيل ، وهذا كعب بن شراحيل عمى .

فقال محمد في بساطة : \_ أما من قد علمت وقد رأيت صحبتي لك ، فاخترني أو احترهما .

فقال زيد وهو يرنو إلى محمد ف حب :

فعان زيد وهو يونو إلى محمد في حت : \_ ما أنا بالدي أحتار عليك أحدا ، أنت مني مكان الأب والعم .

.... ويحك يا ريد ! تَحَتار العودية على الحرية ، وعلى أبيك وعمك وأهل يبتك ؟

مقال دون تردد :

ــ نعم ، ما أنا بالذي أحتار عليه أبدا .

فدها رأى محمد منه ما رأى أحرحه إلى محل جلوس قريش فقال : \_ إن زيدا ابني أرثه ويرثني .

كان الرجل فى الحاهليــة يعاقــد الرجــل فيقــون دمــى دمك وهـقــــى هـدّمك(١)وثأرى ثأرك وحربى حربك وسلمى سلمك ، ترشــى وأرثك

وتطلب في وأطلب بك وتعقل عمى وأعقل عنك ، فيكون للحليف السدس من ميراث الخليف ، فلما رأى حارثة و كعب أن محمدا يطوف بريد عل حلق قريش ويقول : هذا التي واراثا ومرووثا ويشهدهم على ذلك ، طابت نفساهما وإن لم يقدر المعمة التي أنعم الله بها عل زيد لما صار زيد بن محمد .

#### 41

كان زيد من عمرو من ضيل مطلقة إلى داره وهو يعرق، و فضيح الحطاب يؤرقه ويبزل الرهدة فى قلد، عادة كان ريد برى أن قريدة قد طلاموا أنصسهم لما محلواته أنذاذا، وكانت غب تحدثه أحيانا أن يصبح للومه وأن يدعوهم إلى مرع الأحسام مى قفويهم والنوجه إلى انته وحده ، علوا ما استجاب إلى الم همات وصفه أحلام قومه كان الحقالب يغرى به شاب مكان ، فا فلا يستطيع أن يعسر على أداهم ، فيقر منهم ق شعاب الحال، فقد كان أضعف من أن يقف فى وحد الاصطهاد أو يتحمل الأدى صابرا حتى يضع الأمور فى نصابها .

كال يرى قومه وهم ينزلقون إلى المفاوية قد تحكيم شهوة اتخلف ، تلك الشهود الخلسو والخلف ، تلك الشهود المنسود المناسود المناسود المناسود المناسود المناسود المؤون الميد وأسر الرحال والساء ، ليكنسود الأموال الني مرجت مين في المهيد ودعارة المعابلة ، وكال يرى مجتمعه وقد المقسم إلى طفة راصية هي طفة اسمادة المغين مرعت عنوسهم إلى القهر والسيطرة والطام و الأجهاد مناسود المناسود الإعام والخيام مناسود المناسود الإعام والخيام مناسود المناسود الاعتمار المناسود الإعام والخيام مناسود المناسود الأعام المناسود المناسود الإعام المناسود الم

لإرشاد الصيفان إلى مواقدهم ، لا لحنق كريم فيهم بل طمعا في ذهاب الصيت وحسن الأحدوثة .

كانت الحياة كأس حمرولها ولعبا وإعارة ودمع مقير، لا حكومة تقصم من حان أو تأخذ استقرم القومي للشوعيف أو تحدي الطريق، ولا لواقح القانون أو حاكم أو سلطان ، بمل ولاء القبيلة يتصرون لها ويموتون من أحلها طالمة أو مطبوعة ، هزاد السفه والعضب والأحة والحمة والحديثة والمقاسرة وكل ما تنتيخ به الأوداج لحرورا .

و كانوا محموعة من الجيران لا يراعون حق الجوار تحيين مقدولهم بالمديون، عافقاصمات تشت لائمات ، والسيوف تحقق لكلمة حارجة أو فعلة تكراء ، فتور الحروب سوات ، وينادى بالثارات ، وتروى الرمال بدماء الأرياء ، ويقوم الشعراء بتأجيع نبران الشحاء فصود قوانين الكراعية عوصا عن قوانين المقاوالسلام

كاموا پيشون في أرض واحدة قد النموا حيما حول بيت الله ، ولكن كانت أخلامهم متابية ، فينا السادة بمممون بقصور المدائر والخورسق وحوران والقسطيلية و مسحاء وأكسوم ومضف وحزائل المدهب ، كان سواد الماس يكملون عا يسكت صراخ البطل ، لم تقد أمانهم إلى ما وراء كسرة خرا أو شق تمرة أو حرحة ماه ، هلة امتلاث مؤسهم بالمال والحقاء كسرة خدل أو شق في إن شابوا حادوا عليهم بما يسلك بأرض ، وإن شاموا أمسكوا لتيم لهم أبشع صور استعلال الإسان الأحية الإنسان .

، معدمت فيهم الفيم الروحية فما يقى لهم من عادتهم إلا مراسم وطقوس انتزعت منها الروح : حركات تتحركها انشفاه وإيماءات من الرأس وسعى وطواف والقلب عافل عن الدكر قد تعنق بالماديات . جددوا بماء الكعمة وكسوها كسوة فاخرة ثم دنسوها بالأوثان ، وارتدوا ثباءا حديدة وتعطروا بأطيب العطور بينا كانت نعوسهم دنسة تقاسي فقرا روحيا وانهيارا في الأحلاق قد ضاع الفضل بين الماس .

كان العدوان هو الوسيلة لفرض الإرادة ، والمال هو المصود الحق ، والقوة هي القانون العدل ، والشعراء يضون بالشجاعة والوهاء وإطعام الفصام وبطش الأقوباء وسفلك الدماء وحربة السلب والنهب وارتكاب الفحشاء ووضع الأقدام على رقاب الأرقاء .

كان زيد بى عسرو برى جاهلية قومه فتسرد نفسه على ما هم فيه من شلال ، وقد فكر ذات بوم أن يقوم بيهم هاديا ، وأن يسغه أحلامهم وأن يدعوهم إلى الله وصده و نبد أراضها ، فهه لى وحهه الحفائب وأداو وحرض عليه الشباب إذا رأوه و البحث يا فحو الأس إلى دين الحفاء رحموه بالمحدارة ، فقم بخصل و لم يصبر و فر إلى الحبال ، ثم أثر سلوك سيل الملاية والترام فلم يحتسل و لم يصبر كان معلويا على أمر فقا كان مؤيدا بروح الندس وباللاس وباللاس وباللاس على المنافقة في مؤيدة المساد الذي كان في رعاية ألله ، مأخيت الحفاة لا يقدر وحداً أن يقف في وحده الساد الذي ظهر في مكة ، بله يأخد عطام قافة الرديلة إلى طريق الور والحلاص ما لم يكن مع الله وكان الله معه .

یاته قاوم الشر می معسه ولکه عجر عی آن یقاوم الشر فی نفوس الآخرین ، وتدسس بصبص من الدور إلى قلبه فی حین ران طلام الشرك على قلوب قومه ، مقد عجز نور فؤاده عی آن یفیض لیفمر القلوب بالمور ، و کان أقصی ما یفعله من ضروب الشحاعة أن یسند ظهره إلى الکمة و يقول :

\_ یا معشر قریش ، والذی نفس رید بیده ما أصبح أحد مكم على دیں إبراهم غیرى . وأسماء ست أبي بكر وشباب قريش يبطرون إليه مشدوهين لا يفقهون شيئا كما يقول ، وإن أحسوا بقلوبهم أنه يعارض عقائد أهله .

وبلغ زبد بن عمرو داره وجلس إلى ولده صعيد بن زبد وراح بحدثه عن دين آباد هرع ما فيه من زبيا ، ويقمع عليه كيف حرح هو وووزة من نوفل وعثان بي الحويرث وعيد الله ين حجش إلى الشام يلتمسون الديس الصحيح ، وكيف اعتنى ورقة وعثان وعيد الله السعرائية وبقى عن ديمه يتشق دير إداهم الذي طمسته الخراهات والأساطير .

وحدثه في انقعال عن حديث الرهبان الذين قالوا له : إن الدين الدي نبحث عه صيرغ من عدا البيت . وراح يروى له كل ما سحعه وعرفه عن السي المنطر ، ووسعيد مقعل عايقول ، وقد أحس تعاطفا عميقا مع أبيه الما قال

النبي المنظر ، وسعيد منطعل له يمون ، وقد الحس تعاطعه عميمه مع إنه يخشى أن يمقضى أحله قبل أن يرى ذلك النبي ويؤمن به .

كان زيد بن عمرو يؤدب أمه وبعده ليكون من المؤسين بالرسالة المرتقبة ، وكان سبب بستحيب لنصائح أب وبعجب في نفسه من اضمهد اخطاب له . وطالما تمي أن يهود الوفاق بين الرحين فهو يتوق إلى الرواح من فاضة

بنت الحطاب ابة عمه ، ولكه يحشى أن يكون ما بين أبيه وعمه سدا يحول بين تحقيق حلمه .

كان الحطاب يُعب زيد بن عمر و ولكن حب لآبات و معقداتهم و تقاليدهم أشد ، فند أن سعه عمر و معققات الآباء حتى يتجر من قلب الخطاب كل حب له و بزل هم غضب وحقد ويصرار على أن يعود للة آباته أو يتحمل معة صوته ، وكان شرود ريد من حظيرة الإيماد بالأصام والأوثان سبا ف أن يبيم الحطاب غرص الإيماد بدين الآباء في قلب انه عمر .

كان الحطاب يصطحب عمر بن الحصاب معه إذا ما دهب إلى هنل أواللات

أو العزى أو صاة ليطمه كيم يشكر آهدة أنك ويقدم إليها القرابي والهذابه اتتاسا للروع ودفعا للشر ، وكان يعدمه كيم يتمسح بعسم الإله قبل أن يذهب للروع وكيف يدعوه ولى الصماح عقب أن يستيقط عن وذاه ، قضب عمر من اخطاب مؤمنا باضما فو مع متصما ها ، هذه يجح أبوه في أن يسدل أستارا من الأوهام على عزين بصيرته وعرب عقله ، وأن يمالاً وأسم تما شاء من عقائد ، وأن يدم و منرة أن المؤمن في سيابها عز الدايا وشفها ، فاستقر في وجداده أنه حكم حي الألفة و أم يؤمن يقلبه أما في حاها !

كان عمر بن الخطاب فوبا جدارا إدا ما تم يفكرة لا يجيد عما يعتقد أنه حق قبد أتملة ، له شحصية قوية غرص نصبها على كل من حوها ، وقد تحكي على الرعم من حداثا مسأن يكون مرموقاق قبلته مل قريش كلها ، وكان بعال في إيمانه على مرغم من معاقرته الحمر وارتكامه ما يرتكه الشباب المكي من مساوى ، ولما تحالا الدهب إلى فرائمة قبل أن يتمسح بعسم أيه الذي كان الناف الثانو .

ودات ليلة كان عمر بن الحطاب بعيدا عن اليت ، يعيدا عن الأصام والأوثان ، وأراد أن يؤدى صلاته للا لحة فلم يحد حجرا بشمه إليهه أو قريب الشبه منه ، ولم يحد معه إلا العجوة قصع منها إليها ، ثم قام يصل له ويدعوه في حرارة وإخلاص .

ومر الوقت وأحس جوعا فراح بيحث عن طعام فلم يمدعبر إلهه ، وساوله وأكله ، ولم يستكر فعته و لم يرف عل شفتيه الابتسام فقد كان صادق الاعتقاد فى كل ما يقعل ، متحمسا له مؤمنا به .

کال راجع العقل ثاقب الفکر حارما عمادلاً ، وکان معدنـه طبیـا ، نراکمت جاهلیة قومه عنی عقله ورانت علی فکره واحتنط ثیره پترابه وعلا صدؤه معدىه ، ولن يكشف عن حقيقة لندو بفاسة حوهره<sup>(١)</sup> إلا بمحة من بفحات القدير العزيز .

کان الحملاء بین الحملات و زید قائدا ، و کان الحملات با مال آن بنوب رید إلى شده ، و کان زید برحم آن بطهر الس النظر لیؤس به ویتمه ، و کان تمر علی عمد در عبد الله وسعه زید بی حارثة و هما پاکالان می سفرة فسا » فیدعوانه لفضاهها فیحتدر ، ولو دری آن الذی تندشه فی عدو و و و احد هر نی مداد الأمة لاگلی علیه مفرحا صنتشر ، یقیل راسه ، و و

كان زيد بن عمرو يقول الشعر وكان الرواة يروون ما يسمعون ، وقد سمعته أسماء بنت أبي بكر يقول :

عسسرلت الجن والهجئسان عسسى

كذلك يفعمل الجلمد الصبسور فسلا العسزي أدنيسن ولا ابنستيا

ما العسري اديسن ود ابسمتيا ولا صنعسي بنسي طسم أدباسر

ولا غنما أديـــــن وكان ربــــــا

 لسا ف الدهسر إذ حلمسى صغير أربسا واحبسفا أو ألسسف رب
 أديسس إذا تشقست الأمسه و

اديسسن إذا تستمسمت الامسبسور ألم تعلمسسم بسمسيان الله أفسسسي

رجــــــالا كان شأنهم المجـــــور وأبقـــــــي آخريـــــــن برء قـــــــوم

 <sup>(</sup>١) قال صلى الله عليه وسلم: و انساس معادل ، حبرهم في الحاهلة حبرهم في الإسلام B ،

وبينسا المرء يسعثر ثساب يومسا

كا ينسراوح المسغص المستضير

ي مساور على المساور الله المساور على المساور و المساور و الله و

وقابل زيد بن عمرو عامر بن ربيعة فراح يحدثه فقال له :

أنا أنتظر بيا مر ولد إسماعيل و لا أراق أدركه ، وأنا أومن به وأصدقه وأشهد أنه نبي ، فإن طالت بك مدة وأيته فأقر له مني السلام ، فإن طفت ليلاد كلها أطلب دين إبر اهيم . مكان من أسأل من اليهود والمصارى والهوس بقولون : هذا الدين وراعك ، فم بيق نبي عيره .

ومات زید بر عمرو بحکة وهو ینحرق شوقا إلى لقاء رسول انقد ليؤمى به وبصدةه وبشهد آمه بهى ، ودهر ناصل حراء ، وراح ورقة من توقل برقى رفيقى الصبا اللدى ثبت على ديمه واعتول الأوثان :

رشدت وأمعسمت ابسن عمسرو وإنما

تجسبت تسورا مسن النسار حاميسا لديسنك ربسا لسيس ربسا كمثلسه

وتركث جنَّان الحبال كا هيا

أقـــول إدا أهبــطت أرضا محوفــــة حــانــيـث لا تظهــر على الأعاديــــا

حاليك إن الجن كانت رجاءهــــم

وأنت إلهسمى وبنسما ورجائيسما لتدركسسن المرء رحمة وبسسه

ركــــــــن المرء وحمة وبــــــــه وإن كان تحت الأرض صبحين واديــــا أدين لمرب يستجسب ولا أرى أدين لن لا يسمع الدهر واعسا أقول إذا صلبت في كل يعمة تما كت قد أكدت ساحك داعسا

## 4 4

جلس محمد ينظر زل الصبى على بن أبي طالب وق حجره ببت عمه فاطعة يقلب وجهه فيها في دهش وجرة وحب ، فغاطعة كالت أبل مولودة توسع بين يديه ، و كانت دهشته لعيبها المثنين تحركان وأضعها الصغير الذي يقدر على التناؤب و كانت حيرته أمه مع من خديجة أبها عما قليل ستكرو و تعم مه على التي بين يديه وأكل معه ، فعا كان يتصور كيب تنسو وتقب و تأكل وهي التي بين يديه قصعة من اللحم لا حول لها ولا سلطان ، وعلى الرغم من سنكاتها في حجره يشتأسها بها ، وزاد في حده أن ابن عمه عمدا ساحا فاطعة باسم أما فاطعة . بعث أساء ، فقد كان ذلك محت سروره وإن لم يعنز خلامه أمه كان وقاء من ابن عدد القد للسيدة فلك ركة التي رعته و كانت له بعم الأم يعدد موت آمدة ، و نعم عدد القد للسيدة عبد للطلب .

كانت ريس ترعاه وكانت تدلله أحيانا ، وطالما بام بين دراعها وهي تعني له ، وكانت رقبة تحمو عليه وتروى له بعص حكايات الأبطال ، وكانت أم كنترم تشاركه لعم ، أما فاطمة فهو بيقو إلها وإن كان في جيرة من أمرها ! إنه أحب اللبت ومن في البيت ، أحب عمدا وتعلق به وأحس على الرعم من صغر سده أن عمده يجه حنا صادقا ، وأنه يهر حده إدا ما ارقمي في أحصامه وأنه يقده في حال داوقي و أن قفته رحيدة قد تموق و رحمها قمة أيد أن طالب . وأحب خديمة وأحت خديمة المحتوات الربيقة وطنب روجها له ، فخديمة غيب عليه ما يك عقدد وهواها دائما مع من يكون هوي روجها مده ، وأحست زيد من كل حد ، وأحست أم أيمي ، وأغذت أم أيما على كل من رأى محمد أن

وأحب على ربب وكانت فى عيبه يثابة أمه الصعيرة التي تطعمه وترعاه ولا تجني فضائفت فى الانتساب مه أو تجرى حلقه ، وأحسر رقية ويا طالماً أهارها معمه يصفى إلى حكاياتها في اهتها م. أما أم كالنوم فقد كانت تشاركه لعبه فى الدام و حارج الدار ، قد ذهت معه إلى دار أيمه أنى طالف وانطفقت مه إلى المراح و شريح مدمه من ماه زنور .

وأحب هند بن أبي هالة وريد بن عمد ، وكان يتمنى أن يشتد عوده ليحرح مع ان عمه عمد بن عبد الله كلما خرج أو دهب إلى الأصواق مثلما يترج معه هند وزيد ، فكانت أسبته العربزة أن يكون في وفقة ابن عمه على الدوام .

كان يهلاً البيت مرحا وحية ، وكان دهه صاحيا وعيده معتوجين يُماول أن يقلد ما يراه ويغتمس أصلافه أنه الله أنه كان يراه ويغتمس أصلافه أنه كان وكمد أمر أعظم الله أنه كان وكمد أمر أعظم الله أنه كان وكمد أمر أعظم الله أن يتحد أمن اس عمه الكريم قلموة حسنة ، فهل من من علف رقراف يغيض بالخيرات ويدى يما أناه أنذ عليه من كرمه وجوده وحكته .

كانت فاطمة أقرب بنات محمد شها بأيها ، وكان على يُحاكى محمدا ق مشيته وقى لفتته وق برات صوته وعلاقته عن حوله وقى تصرفه ق ، لأشياء ، مكانا أقر سأهل البيت إلى قله ، وكانت أسار بر دتيال بالقرح كلما رآه بحصل واطعة كأما هدف روعه ما ميكون للصعيرين من شأن في مستقبل الأيام .
وكان عمد إدا حمل فاطعة وضع عليا عن فحده و عمرهما بحه و باحاهما 
كأما هم اروح وواحد ، وكانت حديثة تمد إلهم عيبها وقد شعت مهمها رفة 
تفصح عما يرحر به قلبها من مشاعر 
غية تسمو بشريتها ، وكانت تعر عل صدى المعالما بقبل فاطعة وعلى 
الطقل إلى عمد في إكار .

و ساء أنو طالب أيزور الله ، فلما وقعت عينا على عليه هرع إليه فسط له الشيخ دراعه قارئي و أسط له الشيخ دراعه قارئي و أخصائه واستكانا في الصدر الخورية و فرقرقت الرحمة في ووجه الشيخ ورأي أن يماحت الله دعالمة أيهم المائلة عنده معالسة عرض المائلة وعليل ، فلما مع على دعالمة أيهم الفلت من بين فراعه مدين المنافقة من بين فراعه من المنافقة عدد يود مديو تكد أنه أن يعارف حيد أنما ا

وضحك الشيخ وابتسمت حديمة ورفت انتسامة عن شعتى محمد وإلد أحس دموعه تبلل روحه ، فهو يتأثر بالوفاء ولا يحد حراه الوفاء إلا الوفاء ، فإمه لما احتاره ريد من حارثة عن أبيه منع ،ه الانفضال أن أعلى على الملأ أن ريدا إبته له حقوق الأبناء .

و لم يدر تم يحاري ان عمه الدي فر من حصن الحمال الأموي إليه ؟ لا يستطيع أن يملن على الدائم انه كما هام بريد فأنو ضائب سيد بني هاشم والمه لشرف لا يدايم شرف أن يسمب إليه على به هم يحد للتصور عن عوضه إلا أن يحمل عليا ويضمه إليه كانما يعدن لنوجود أن عليه مه وأنه و رعايته .

و كان هالب وعقبل وحمعر وفاطمه ست أسد يأتون لزيارة محمد ورؤية على ، فكانت حديمة ترحب بهم أحمل ترحيب وكان حكيم من حرام والربير ( حليمة بست حويلد ) ابي العوام يأتيان نريارة عمتهما حديحة ، فكان محمد يحدثهما حديثا نطيعا تشع مه الحكمة فيصغيان إنيه في فرح واستشار ، كان البيت ترف عبه السعادة . ولو شاء الروجان أن يمضيا عمرهما في بحبوحة من العيش وسلام لكان دلك ميسورا مهيأ ، ولطلت قلوب مكة معلقة بأهل البيت السعيد الذين فتحوا أبواب الدار ونوافذ الأهدة لكل الناس ، ولكن محمدًا لم يحتق لندعة والهدوء والاستقرار فهو مبدرأي البور كان حليف العزلة والأم والأحران ، وكان ق رحلة دائمة ما إن يشب على قدميه في بني سعد حتى يعود إلى مكة ، وما يكاد يستقر في بيت أبيه حتى تحمله أمه إلى يترب ، إلى دار أحوال جده عبد المطلب من بني المجار ، ثم يعود إلى مكة مثقلا بالأسى والهموم ، وينتقل من بيت أبيه إلى دار جده ثم من دار حده إلى دار عمه ، ولا يمكث طويلا في تلك الدار فهو يحرح مع عمه الزبير إلى اليمن ثم يحوب الأسواق في تجرة حديثة ، قان كان قد عرف نوعا من الاستقرار ق دار الروجية مما ذلك إلا ليلتقط أماسه استعدادا لأكبر كفاح يحوضه رجل من أجل انتشال البشرية من مهاوي الحهل والطلام ، إلى حيث يشرق النور على قلوب العاد .

وكانت حوالان حديجة عميص بالدهب والقصة ، وكانت قائمة غارتها تعدل قواطل قريش كنها ، وكان ناجر المحطالخير في ركانه والبركة في يميم ، طوشاء ان يكون لريا من أثرياء مكة اعلم وص كلها ميسرة له ، ولو أراد أن يكون شريعا من أشراف دار اللوة كمحكيم بن حزام وأي سعيال ابن حرب وعند بن ربيعة وعمرو بن هشام ( ابن جهل ) ترحب به القوم ، والكم كان يكون أن اللا وطيعة أن بهتي لإسعاد الماس ، وأن حكومة دار النموة إن هي إلا حكومة تحدم مصالح المسادة على حساسا العقراء والمساكن والعيدة وكل من لهى له ملطان . وهو يحقت العلم ويستشعر في أعمانه رغية حياشة ق مقاومة كل طلم وهساد ، ولكنه كان بفسه أضعف من أن يقاوم ما في مجتمعه من شرور وآثام .

وأقبلت هالة بت حويلد على دار أحتيا خديمة ، طما رأت زينب ضمتها إلى صدوها في حب وقبلتها في شوق ، وكانت هالة منعملة وهي تحوي بنت أحتها في أحضامها حتى إن رقبة وأم كالنوم قرأنا في وحهها أشباء ، فنظرت كل سهما إلى أحتها في دهش ثم اسستا إلى حجرتهما وزيب في أثرهما .

مهما إلى احتها فى دهشرتم أسستا إلى حجرتهما وزيسه فى الرهم" . ومرت هاله بعل بن أني طالب فنادعيه وراحت تحاورة فألمته طبها متعتجا يفه كل عاسن بى هاشم ، فلم تعجب فهو أول صبى فى الأمرة من أبوين هاشمين كريمين ، فائره شاخر ذلك الحمى من قريش ، وأمه من كراتم نسام ليست الماضي الدى عرف سساق مادها فقدى والعزة والكرامة .

يسيد ما عدى الموحد المتعاصف و معدا معلى و مواده . و وطلت هالة بأحد واقتصد الهيا با حابت من أجله ، فاقلت لها إن ابها برعب في رواح ربب ، فاقلت حديمة على أحبه متعرضة ، فأنو العاص من الربع كان يعشى بنها كلما أواد ، وقد كانت تعتره ابنا من أمالها كهد من أن هالة أو كعل بن أن طالب ، إنها لأسية عزيرة أن تنزوح ربب ابن أختها هالة ، يد أن خديمة على الرغم من موافقها وترجبها بهده المصاهرة المست من تحديد أن تنظرها عبى تستاذن عبدا

وحدات خديمة على عمد وقد عرف البشرق و حهها ، وقالت له إن هالة جايت عطب زينب لأبي العاص ، فأثمي زوحها على ابن أعتبا ، ثم ذهب إلى حيث كاست بائه وقال لزيب في عطف وقد انفر حث شفتاه عن التسامة عدمة : إن أنا العامل من الربيع قد حاء يقطبا ، فأطرف زينب جافحات إن تلألأ البشر ق وحهها واتحمت عباها قبل أن تسبل عليهما حفونها ، طافحات الله المواح . . واستوى الليل وهل أبو العاص من افريع ريس بست عمد إلى دره وأبوها مرتبها وأمها ترنو الياب وق عبيه نفرع وق للها أفراع وق صميرها دهوات ، كالت بماك هوارحها ودكل هواطعها ترجو أنه يكون الفوقية حليف ذلك الرواح . وانتمض اللس وعاد إلى الدار المفتوع ، ودخلت رقبة وأم كلشوم محرتهما ، كالت أول المئة تدخلان هما المحرة وقد حلت من زيب ، فقطرت كل منهما إلى فراش أحتهما الحال ثم النقت مطراتهما وأطرق رأساهما أمني واستشف مل في للستقل المرتقب ، واستمرت كل مهمها تحقق مع أحلامها أن يستشف مل في للستقل المرتقب ، واستمرت كل مهمها تحقق مع أحلامها .

## 44

فقد كانت قريش بأجمهم تكسو الكتبة من أموالها سة ويكسوها هو من ماله سة ، واشرأت الأعماق وامتدت العبون إلى عد الله تنظر إليـــه في إعجاب ، وتحركت الألسنة تروى ما نعرف عنه فقال قائل "

وهتف هاتف وهو يشير بأصبعه : ــــ هذا الوليد بن المعيرة واسه خالد من الوليد .

ے ملک انوبید بن المعبرہ وابعہ عملی بن انوبید : فقال آخور :

ـــ صارت إلى حالد الفنة والأعمة ، وأصبح عارس قريش عاماً الفية فاسم كانوا يضربونها تم يحمعون إليها ما يجهزون به الحيش ، وأما

الأعنة فأنه سيكون على خيل قريش إذ ما خرجت للقتال . وارتفعت أصوات تقول وموكب بسي المغيرة يتقدم صوب اخرم :

... أبو حذيفة بن المعيرة .

كان أبو حذيفة هو القاتل يوم أن أعادت قريش بناء الكعبة : « ارفعوا باب الكعبة حتى لا يدخل إلا بسلم ، طإمه لا يدخلها حيتلة إلا من أردتم ، فإن حاء أحد ممن تكرهون رميم به فيسقط فكان مكالا لمن رآه » .

كان الموكسة فاحرا يوح بسادات بنى انفترة ، وكان عبد 9 عند الله من أنى ربيعة ي الحيش يمممنون أستارا من أجود الأقمسة ، و لم يتر كنزة الحيش دهشة الماس فقد كانوا بعرفون أن لعبد الله من أن ربعة عبيدا من الحمشة يتصرفون في حميع المهن ، وكان له حيش من الحيش .

كان الموكب مثيرا فهو المعرة يرفلون في ثبات عالية والعبيد في حال قشيية وعلى حاسى الركب جند ملا أسلحة وكل شيء يسم عن التراء ، فلا غرو أن ضرب بعز هم المثل .

ورأى بعص انحان العاصى بن هاشم بن المفروة فراحوا يتعامرون عليه ، فهو ماجى عاهر ارتكب من الحماقات ما ضاقت به بنو انديرة حتى هددوه بأن يخلعوه دنهم وبيرعوا منه ومن أفعاله .

و راحوا بروون معامراته فى الحمر والبسر والساء وما أنرل بأهله من منادم ، وكوب أن أنواس خور أيه وأعماء وجندته قد أعلقت كى وجوء دائليه ، وكوب أغلن أبو هاشم أنه لن يسدد أي دين تحسره ابعه فى الميسر . وتذكر بعص من كانوا فى الحرم أنا أنهة من المعرة قائل أضدهم فى أنسى : — مات إذا الركيب وغاب عن موكب قومه .

كان أبو أمية بن المعيرة زوح عاتكة بنت عبد المطلب ، وكان قد خرح ناحر، إلى الشام فمات بسروً سحيم ، فلما بلغ أبا طالب موت زوح أحته رثاه بقوله :

ألا إن واد المسركب غير مدافسم بسرو سُخم غَيْبَسِمه المقام بسرو صحيم عمسارف ومناكسير

وقارس غارات خطيب وياس (١) نسادوا بسأن لا سيسند الحي فيهم

وقمد فبعع الحيال كمعب وعامممر

فكان إذا ياً في مس الشام قافسلا بمقدمسه تسعسى إلينسنا الشائد فيصبح أهمل الله بسيضا كماعا

كستهم حسبيرا ربسدة ومعافسسر تسرى داره لا يبرح الدهسر أمدهسا

مجعجعسة كَــوم سمان وباقــر<sup>(٢)</sup>

إذا أكلت يوما أتى الدهر مثلها زواهستی زهسم أو محاض مازر (۳)

ضروب بمصل السيمف سوق سمانها إذا عدمــوا زادا فــابك عاقـــ والا يكن لحم غسريض فإنسه

تكب على أفواههين الغراليب فسالك من نماع حبيت بآلية

شراعيبة تصفير منها الأطافيي (١) اللاعب بقداح الميسر . وهو تما يعاحرون به لأن انعالب يمرق لحم الحرور على

المقراء . (٣) الوق العظيمة .

<sup>(</sup>٢) اسم جمع ۽ بقرة ۽

وراح الأشراف يفسلون الكنية بماء زمزم حتى يود ما انتبوا مها نقلم سادت سى المنبرة يكسونها ثم يتلبيونها وينحرونها ناخود أنواع المسدل والعود ، وكانت أسماء نت محرمة تحتار أفحر أصناف الطبت بما لديها من حمرة في العطاء ة .

وطاف سادات بنى عروم وسادات قريش بالخرم ثم انسلوا إلى دورهم . وحاء الليل وانطلق السمار إلى مسامرهم ، فجرح العاص بن هشام وأبو هُب بن عبد الطلب إلى حيث يعضى سادات قريش ليلهم في لعب الميسر عبد صفوان بن أمية صاحب الأولام ، فقد كانت الأولام في بنى جمع .

صعوان مي مهم صاحب اد و او م ، معلد التان الا و اين محمد .
واتفق أبو به والدام بن هنام على أن يقامرا بعشر من الإبل فدعوا
النقد رهو الحرار وأمراه أن يجرها ويحملها عشرة أمواء ، الكعيين حزائين
كل واحدة مهما حربا ، والصدر حزبا ، والعضدين حرائين ، والكاها
حزبا ، والمنحاه وهو ما يين السام إلى المحر حربا ، والمحدين كل واحد
والكد .

وأحد أبو لهب قدحه وأحد العاص قدحه ، وحلس التُمُّرصة وهو الدى يصرب الأعمى البسر بالقدام : وهو لم ياكل لحما قط تعمل إنما باكد عمد عبره أن يهدى له الأيسار ، وأحد اينف كمه منطقة من حراب أثلا بُعد مس قدم يكون له مع صاحبه عاماة ، وأد حس حلقه الرقيب ليساول مه السهم للدى يكون له مع صاحبه عاماة ، وأد حس حلقه الرقيب ليساول مه السهم

فأتوا باغول وهو ثوب شديد الياص وحعلوه على يداخرصة ليعشى بصره

فلا يعرف قدح أبي لهب من قدح العاص . وأراد العاص أن يطمش إن حياد الحرصة فقال :

ــ على بالربابة .

فحيء بكيس فوضع به العاص سهمه ووضع أبو لهب سهمه فاستل لحرصة سهما ثم ناوله الرقيب مي غير أن يطر إليه ، فنظر الرقيب فيه وقال :

\_ سهم آبی احب .

و فار أبو لهب فأرسل اللحوم إلى الفقراء ودفع العاص تمها ، وقد ضاق صدره بما مني به من هزيمة وأرادأن يموض ما فانه فطلب من أبي لهب أن يقامره على عثير ثانية من الإبل .

وحىء بالإبل وتحرها الحرار ، ودفع العاص إلى الحرضة سهمه ودفع إليه أبو لحب سهمه ووضع السهمان في لربانة ، ومدا الحرضة يده وأحرج سهما باوله إلى الرقيت ، وما إن نظر فيه حتى صاح ؛

سدفار أبو لهب .

وحملت اللحوم إلى دور الفقراء والساكين والرجال يتعنول بأبي له ، يقولون :

إذا شهد الأيسار أو غاب بعضهم

كفسسى الحي وضاح الجين أريب

وراعت نظرات العاص و سيرت أنماسه وتحرك حشعه وحر في نقسه أنه دفع تمى عشرين من الإطل ، ورأى أن يستمر في المعب ليحسر أنو لهب متمما خسر ، فطلب من أبي هب أن يقامره على عشر ثالثة من الإلل .

وحيء بالإبل وحرت ودفع العاص بسهمه إلى الحرضة وهو يسبه وينعى شؤمه ، وقدم إيه أبو هب سهمه وهو يمدحه ويمتسدح حيره ، ووصع السهمان في الربابة وشاول الحرصة سهما ودفع به إلى الرقيب والعاص يرقب شفتيه في اهتام ، حتى إذا ما قال :

\_ سهم أني لهب .

أحس كُان عسجرا يغوص ق قله ، واستدت به نزوة المقامرة مطل يقامر حتى خلعه أبو هس ساله فلم ييق له شيء ، و لم يحسل قسوة الفريمة فقال لأين فب :

- إنى أرى القداح قد حالمتك يا بن عبد المطلب ، فهم أقامرك ها ينا قُمر كان عبدا لصاحمه .

وغاوب أنكان صيحات ترجيب وصيحات إنكار ، ود، صفوان بن أمية صاحب الأرلام من الحلقة التي ضربت حول الحرصة يرصد هده المقامرة المحورة في حرص شديد ، فعا كان يستطيع أن يتصور أن يصيح أبو له عبدا للعاص بن هشام أو يصبح العاص بن مشام عده لأني ف. . لقد باتت حرية أحد الرحاين معلقة بحروج سهم يمرك القدر !

احد الرحين معلمه بخروج حهم يخر ده النفد ز وداول العاص سهمد للعرضة وديرتحص من الرأس إلى انقدم ، وقدم إليه أنو قس سهمه و قد مشت في بديه قشيريرة ، فإنه لأمر عيم أن يفقد المرء وديدة ويصير عداء المدن يون عركيه يجيه إن شاء ويقتله إن شاء ويدله إن شاء وبكلفه بما يشاء من أعمال وضيعة .

تنعه به ينناه من اعمال وصيعه . وراحت اعمول تنبع حركات يداخرصة وقدر ال على الكب ترقب ورهبة وقلقى ، ومرت اللحظات بطيئة علينة لكأمها كانت دهرا ، وظهر فى بد الحرصة سهم من السهمين هشحب لون العاص ، فهو يخشى أن تستمر علقة القداح لابن عبد الطلب ، وراح ظليه يقفز فى صدره ويخفق خفقت وجل شديد ، وارتحفت شفتا أبي لهب واضطربت يده ولم تستقر عبناه فقد راح ينظر إلى لاشيء .

ومد الحرضة يده إلى الرقيب بالسهم فناوله الرقيب يبد مرتجعة وعظر فيه والناس حميعا ترصد حركات شعتيه ، عقال في صوت خافت مرتجع : ـــ خرج سهم أنى لهب .

وتفس أبر فس الصعداء كأناء قد قام مر تحت صحرة كانت تكم أساس، وترع العاص بن هشام وقد انقشعت عن عين بصيرته عندمة مروة انقام وانكشد، لعقام الحقيقة البشعة ، إنه فقد حريته إلى الأبد استحادة أرعمة جاعة ليس مًا عقل ، صار صدا . ، عبداً .

ورن فی حوده صوت ساحر بردد . ۵ العاص سی هشام مولی آنی هس سی مصدام مولی آنی هس سی عد العاص مولی آنی هس سی عد العاص مولی آنی هس بی به دور لو پیستیطیع آن بیکم آنها می دلاك العمراع امریز الذي بهجدیه ، ۵ آنی کمتن عصب و و عادت المسحرية تلاوی بين حسبه : ۵ مسلك ۱۴ إنها تمهد ملكلك ، إنها قد مسارت منذ الدیلة مهلك آنی هس ای بیشاً بر هفتها وزد بیشاً بیللقها ۵ .

وكره أنو لهب أن يسترقه فتعصب بنو محروم ، فمشي إلى أبيه وقال له : ـــــافتده مني يعشر من الإبل .

فطهر العضب في وجه هشام وأبي أن يمتديه ، همشي أبو لهب إلى أعمامه وإلى جدته أسماء بنت مخربة وقال لهم :

ــ افتدوه مني بعشر من الإبل .

فقالوا:

ـــ لا والله ولا بوبرة .

وأبت بُوعِزوم أَنَّ تعندى انتها الماهى الآبيق بعشر من الإمل ، ولما كان قلب أبى فحد قد قَد من تولاذ وإن كان جميل الحلقة ، فقد استرقه وأحدسه حدادا يصف على الحديد ، وأصبح العاص من هشام مولى أبى لهب بن عمد المطلب .

## ٣٤

حس على من أن طالب ورقية وأم كلثوم يصغون إلى مجمد وهو يخدفهم عن دين قومهم وعن أرضام التي لا تملك لفسها نفدا أو ضراء وكانت ديمة مهدا، معما مس صوته أذبيا هرعت إليه لتصمى إن عدب حديثه تنسى آلام اخمل التي تضرب طهرها وتسرى في أحشائها .

كان على أكثر السامعين تقتحا ، وكان يربو إلى اس عمد في حب وإعجاب يستشم كلامه يستقى في لقد فينز عن وجوده بالحكمة ، إنه قد دهب إلى المترم اليتمه هداك القراءة والكمانة وقد ألقي جمعه إلى معلمه ، ولكن هيهات بين ما يسمع في بيت انقو في بيت حديثة ، كان الى عمد عرام العلم واحكمة بينا كان ملعده صحلا لا يعرف من العوم إلا مسجع الكهاد وأوراد الشعر ، وقد كره على على الشعر كا كرهه ابن عمد من قبل .

و كان على كلما غشى بيت أيه ورأى تصنم الدى يسجدله آل أبي طالب نذكر قول ابن عمه ق الأصمام ، فألقى نظرة اردراء على معود آبائه وحرح ، وكان كلما دهب إلى الحرم ليطوف به ورأى الساحدين للأوثان سحر في . قرارة نفسه من عقولهم ، فقد كرم الله وجهه و لم يسحد أبدا لصمم .

وراحت فاطمة تغلو وتروح في الغرفة ، تدهب إلى أبيها مرة وتطلق إلى أمها مرة وترتمي بين أحضابهما فتلقاها حديمة ماشة وهي تجاهد أن تحمي الألم

الذى يعتصر حوفها ، و فطست أم أين إلى ما تقاسى صيدتها فذهبت إلى فاطمة وجميتها ثم حرجت بها تداعيها بعيدة ، حتى لا تعكر صعو تلك الجلسة الهادئة ولنخفف عن حديمة آلام ارتمائها على بطها .

رسميعا مد سيده امم المراوعين عليه م. المطلق وقام عمد لمروع الخارجين في رحلة أفسيف فطلت مه على أن بطلق معه ، فأحده في يده وه بيش أنه ويقى على مسامعه نساتحه ، وخرحا إلى الله الله وطاق الله وقد وقد استازت هذه اللهبت وطاها به ثم ذهما إلى حيث أماحت قامعة قريش ، وقد استازت هذه الرحمة مسمى عشر ، فقد عوم المشابل عصور من العاص وعيان من عمال أن يركما النحر وأن يمتها إلى العيشة وأن يشمسا الإلاد بالمنحول على السحاشي 
المحداد أناص الدو به وبور الحليل القرض المذيد .

وحال أوان الرحيل فتحركت استاع في القلوب ، وانتالث الدكريات على ريوس الرحال والشيوح الدين قبدوا عن الخروج في تحارة أهلهم . ووودع محمد الرحال الدين سيسيروب في معمد الله الكيير ، ثم قعل عائمها إلى

داره وعلى بن أبي طالب في يده .

وكان يحدث عليا وهما ل الطريق عى الحيل وركوبها ، وعى السهام وإطلاقها ، وعى السيوف واللعب بها ، وعلى يصمى بن حديثه مشرقى اللقس ، تتراجى له أحلام جميلة ، ويطير مع آماله الضحة فيرى نفسه فنى قريش وفارسها وعميها الدى لا يدايه عظل من أعمال العرب .

ودحل محمد وقد أرهف سمعه وعشيته رحمة ، فقد ترك حديحة وهي

تصع ما فى يطهها . وانقلب على إلى أم كلئوم مسرورا يروى لها ما رآه فى يومه وكانت تحمل فاطمة ، فرفية وأم أيمن كانتا مع خديحة فى الفرقة التى أغلق . د. ا

.... وراح محمد يغذو وبروح فى قرفات الطبقة الطبامن اندار وهو يباجى وبه يسأله السلامة لروجه التى ملأت حياته سلاماً ، وفتح باب العرفة و عرجت أم أيم مسرورة ، و ذهبت إلى حيث كان محمد وقات له وقد أفضمت

\_ غلام ! إنه غلام !

مسحم ، يصعم ، وسعم ، والمستحد والمنطقة من المستحدد والمستحدد والمستحدد المستحدد والمستحدد المستحدد والمستحدد المستحدد والمستحدد والمستح

ى صيب سه . وفتحت حديمة عينها وأشرق وحهها بابتسامة عدية رقيقة . ثم قالت :

\_ مادا لسميه ؟

فقال محمد وهو يقبله بنظراته : \_ القاسم .

وانطلق إماء حديمة إلى دور قريش يدعى سباً مولدان محمد من عبد الله ، فحم آل أبي طالب والعباس وحمرة وبنو أمند والصنديق الوق أبو يكر ليهشوا أبا لقاسم بما منّ الله عليه .

وجاء اليوم السامع من مولده فأمرت حديجة بمحر الحرور وإطعام المامي ،

واو لمت وابحة فاحرة لسادات قومها لم تشهد الدار مثلها من قل ، هقد كانت وق عَمد قات في مقد كانت و تعقيم أن يكون ها وقد من عبد الله .. و واحد ق استخدم أنه لشرف عظيم أن يكون ها وقد من عبد الله .. واحد ورواح موفق ودروة صافحا مطهمة حرة و شرف وسؤدد و سلطان ، كانت لست دار محديد فروة السادة ، ولا كان رساليت عبر عمد من عال أنه رسسا اسماء ، ذكر من هاشما في لدت السماء وكل ما تصفو به الروح .. إنه بان إدارة كان ورايا حاصت كمان الصماء وكل ما تصفو به الروح .. إنه بان إدارة كان وحاصت كمان الصميد ، فإدارة كل ولا يعدن المحادث عن يصوره أسحاك بداء بارو عال أرة في نومه ، كأن قد روحت عن يصوره أسحاك بالروع بالروع المان كمان عن يصوره أسحاك بالمان يلم المان على المان كمان عن يصوره أسحاك بالمان المان كانت المان كانت ورحت ترقد الأيام وساد .. والورق المان كان كان كان كسيرة أو تأويل ، والمان المان كانت ورحت ترقد أن تعسيرة أو تأويل ،

وتيقنت خديمة أن ما يراه أبو القاسم من عند الله وفام يبط عليه من السماء ، ومث في روعها أن دلك بداية الشيء الدي كانت تتعجمه ، وأشرفت نصفها بالأمل وحقق قلها بالرجاء ويسرت لروحها طول السهر مع ربه والنظر إلى وجهه .

و لم يشعل الفاسم قلب أنبه عن الله ، فاستمر عمد في اعتكافه وفي قطع شواعل الدنيا عن قله ليحلو لله وليشقى من هوق السموات العمم والحكمة . وقد شمت روحه وارتقت في معارج الوصال حتى صارت قاب قوسين أو ادنى من نور الور وكال الكمال .

وحاء إلى ليت السعيد أنو هب وروحه أم جميل بت حرب بن أميه ، فأنب عنيا يداعب لقاسم وحديمة تحو عنيا وتقول لطل "

ــ قبل أحاك .

ضح كت الرقة في قلب الرحل الذي قد قلمه من الصحر قدال على على وقبله وحمل القاسم بين يديه وصمه إليه في حال ، ثم التفت إلى أم جميل وقال :

ـــ إنه ليذكرني بيوم مولد محمد .

سووها محمد يرحب معمد الدما أهنق مولانه ثوية يوم بشرته تمونده ، وبحبي أم هميل وهو متطان الوجه ، ولما خلسرا أجس عمد، علمها الل جواره ، قال كانت عديمة تقول على الدوام إن عبد "حو تقاسم قال محمدا يقول إن عميا أحمى ، ومحمد كان يحس في قرارة عمده أن اس أي طانب لم ير له أما

ر. و راح الحميع بينادلون حديثا رقبقا حول رقبة وأم كثلام ومعتب وعبتة ، ثم قال أبو هب إده ما حديا إلا ليحطب استى محمد لولديه ، عرجت محمد مهده للصاهرة فهو يجب عده وأو لادو ويسره والم تقوى الأواصر بيه وارب بيت أي

ودحل على بنيه ق حجرتيهما وقال لهما إن عمه أبا طب يحصيهما لولديه معتب وعقد وأنه يضب أن يسمع رأيهما فأطرقت الستان جاءون ترقرق السفر في وحهيهما ، فابتسم مجمد وصمهما إليه في حيان وقد توحت شعتيه بسمة شقة .

وعاد إن حيث كان عمه وأم حميل وحديجة وقد م وحيه عن لرصا واستشرت خديجة ، وأقبل على عمه بعمه بموافقة وموافقة بنيه على تمام الرواح ، وفى حو معمم بالودائق على موعد احطة وحاء إلى دار محمد الشراف بهي هدشم وأشرف سي أمية وأشراف مي أسد وأشراف سي عد قيس ، وسادات بني تيم ودي عدى وسي توفل وبني عورم وبني رهرة وبني عبد الدار وبني سهم وبني جمح وحلس أبو طالب إلى حوار أن سميات ، وورقة من توفل إلى حوار الوليد بن المعرة ، وحكيم بن حوام يمارت حرة بن عبد لنطاب ، وحاء أبو سكر وحمر و بن العاص بن واقل . وراح الزير بن العوام وسعد من أبى وقاس وعلى بن أبى طالب ومعاوية من أن سعيان يغدو ويروحون ويشقول بين الآياء ، وقد ساد المعيم الألفة واشعة والسرور . و كانت تلك اللياة هي أسر ليلة يضمع فيها شحل قريش ، فقلد والصديق والصديق .

العاسم بعد ان تعلقت به ووجها وروح ورجها : وضائق صدر العسى بالمقاسه ووهست عيماه ومشى إليه الموت فأحسست بهلد قديم التعرق روقدة دار في حلقها ودموعها تحرى على حديها ، و لم تحصل قدسوة العواطف التي تختاجها فضرفت بدموهها .

ورای أبو القاسم اله يخود مروحه أدام عيمه فأحص بلوعة انتقاد تعوض في الواده و شعر بعض الحرب يعتصر قده و اعبرات تترقرق في مقتبه ، و واعصت رحمته هناول الحسد الرئيس في وهي وحمله على دراعيه و قدمه يميمي أسى . ( حداية مت حويلد )

وراب على الدار حرب ، وكان موت القاسم إيداما بانتهاء عهد الاستقرار وبدء عهد الشدة والصبر والكفاح والأحران ، فما كانت الأعمال الكبار نتحقق إلا باخهد والأثم وتحمل ألوال العداب ، وإن العمل الذي سيكلفه به

وأسلم انقاسم الروح بين يديه فأعاده إلى فراشه وفي صدره شحن وفي جوفه ار ، ثم مد يده إلى وحهه وأسل عبيه ، ولم تتحمل حديجة وطأة أحزامها

- 41

فدت مها صرحة أم تُكلت في أعر أماريها

ربه تنوء بحمله الحيال ، لولا رحمة من سلم

## التذيل

سأعود في هذا التذييل إلى الحديث عن البشارات برسالة محمد صلى الله عليه وسمه ، وعن الإرهاصات التي ذاعت قبل مولده وبعثه . وقد دهمي إلى هذا الموضوع أن كثيرا من المشقين من المهتمين بدراسة عظامة الرسالة المصدية يبدون إلى الأخطاء برأى المستشرفين القائل بأن الحلب الميشارات قد وضعها الإجاريون والمؤرخون المستمون بعد المقضاء رس الرسالة وانتشار الإسلام بن محيدا لدينهم ، والإيهام المسلمين أن الشترية كانت تنتظر صعت رسول

قد يكون لهذا الرأى وجاهته لو أن الشارات عن محمد من عبد الله قد التصحيص للهميم ، التحصيص للهميم ، ولكن الورجين المتحصيص للهميم ، ولكن الورلا والإنجيل فاصنا بالمشارات بالسي وأمين الذي سيست من الأنم لا من إمرام من المرام المشارات بالتصفيل في الأحسراء السارات بالتصفيل في الأحسراء السارات بالتصفيل في الأحسراء السارات الماكمين عمدا صل التحقيق ومن من المسارات قد دخلوا في دين الشأقوا حالما أصاء فو المكارا من المسارات في دخلوا في دين الشأقوا حالما أصاء فو المسارات قد دخلوا في دين الشأقوا حالما أصاء فو المسارات المسارات

وللندليل على أن بعص أيات الكتاب المقدس تبشر به نسوق ما قاله ول دبورنت في كتابه قصة الحضارة ، وول ديورنت مؤرح مسيحي معاصر هاحم اليهودية و كتابه ، مهو لا يؤس بالأديان ، ولكه قال في الحرو الثاني س المحلف الرابع ، عصر الإيمان ، عداما كال يتكمم عي عمد في مكة ، في اعترة ما مين 19 هل 19 لم يكن من مولد السيد المسيح : و لفذ كان عمد من أسرة كريمة تمتازة ولكه لم يرت مها إلا ثروة متواسمة ، فقد ترك له عبد الشخصة من الإيمل وقطيعاً من المعز وبينا وأمة عيت بترسيمة في طمولته ، ولعظ بحمد بعضي تين الحمدة وهو سالمة فيه كان محد مرة بعد مرة ، ويمكن أن تعطق علمه بعضي قدرات في التورقة تيشر به ٤ .

وإذا كان الإحاريون المسلمون والؤرجون المتحسون لدينهم هم الذين وصعوا البشاوات والإرهاصات في أحيارهم وتاريحهم ، فمن الذي حعل زرادشت يوصى قومه نأن يستمسكوا بما حاءهم ،ه إلى أن يأتيهم صاحب الجلس الأحمر من يلاد العرب ؟

لقد ألف مولانا عبد الحق قديارى كتابا باللمة الإعلى ية سها. و محمد في الأصمار الدينية العالمية منها. و محمد في الأسعار الدينية العالمية و الموسنة والمعنى للمات الأربية ، و لم يقف به عد النوراة والأعلى فقط الماض هم المحت في كتب فرس واصله المتلائقة به و كالت له في بعض أقواله توفيقات تضارع أقوى ما ورد من نظائر ها في شواحد المناسبين المكتفئة ، ولا مدكر أمنا أطلما على شاهد أقوى مها ورد وروايات الأقدمين أو الطدين من أثاع الهيابات الأولى والهيابية () ...

ويقول الأستاد عند الحق إن اسم الرسول العربي ، أحمد ، مكتوب ملفطة نعربي في الساما فيد Sama Vada من كتب البراهمة ، وقد ورد في المقرة

<sup>(</sup>١) مطلع النور للأستاذ عباس محمود العقاد .

السادسة والقفرة الثامة من الحره الثان ومصها أنّ ه أحمد تلقى الشريعة من ربه وهم بالموقة بالمحكمة ، وقد قست مع النور كل يقس من الشعب » ويريد الأستاذ عبد الحق على دلك أن وصف الكجة المطبقة بابت في بالمحالة بالمحالة في المطالعة كليف بسميا الكتاب بيت الملاككة ، ويدكر من أوصافة أنه فو جواساً تمانية ودر أوان تسعة .

يد كر من اوصافه ان دو جواب نمائية ودو ابواب تسعة . والمؤلف يفسر الأبواب التسعة بالأبواب المؤدية إلى الكممة ، وهي باب . اهد و باب الدداع و باب الصقاء باب عد و باب عبار و باب السر و باب

إبراهم وباب الوداع وباب الصقا وباب على وباب عباس وباب البي وباب السلام وباب الزيارة وباب حرم . وقد مواند كاندة من الكبراد هر من المثالة أو السياس عبدا المثلثي

وفي مواضع كتبرة من الكتسائرهمية برى المؤلف أن السي محمدا (مَنْظُهُ) مذكور بوصفه الذي يعني الحمد الكثير و السمعة طبيقة ، ومن أسماله الوصية اسم ستراها Sontrage الدي ورد لى كتاب دأثار فالهيا حيث بشر إلى حرب أهل مكة وهريمة ( معشري واستين أعد مع تسمة وتسمين ) وهم. على تقدير المؤلف عدة أمل مكة ورعماء النمال كذار ووكلاتهه، عسمار.

و کدال صده ماکند رادشت اتنی داشتر تاسم اکتب اهوسیة ، واستخرج می کتاب رند آمستاه Zend Ouena سوءة عی رسون پوصف پانه رحمة العدین ۹ سوشیات Socityant ، و پنصدی له عدو پسمی بالمدرسیة نشتیة آنا شف Angra Maury ، و پستوین یانه واحد م یکن به کشارا آخد را بیج خرباوی را ویسی آن آون و داخر ، و لا صریح بر لا صاحف ، و لا آب و لا آم ، و لا صاححة و لا ولد ، و لا بین و لا مستکی ، و لا حدید و لا شکل ، و لا لون و لا رائحة ، ۹ خراصل واضام و اسار ودشی و ماسد و پسر ورسر ودشر ورس فریس وحتی صوی و تی اسا و شن ورسان ورش و ماست و به ساد و هده هي جمنة الصفات التي يوضف به الله سحانه وتعال ق الإسلام -أحد صمد ، ليس كمثله شيء ، لم يند و لم يولد و لم يكن له كفوًا أحد ، و لم يتحد صاحبة و لا ولدا .

ويشقع ملك عقبسات كثيرة مى كس الررادشية نسىء عن دعوة الحق انتى نجىء مها السي الموعود ، وفيها إشارة إلى البادية العربية ، ويترجم نبدة مها إلى اللغة العربية مصاها بعر تصوف » أن أمة ررادشت حين بيدون ديهم يتصحصون ويهيش رجل في بلاد الموب بيرم أشاعه فارس ويحصم العرس المشكرين مو وصد عبادة البار في هياكلهم بولون وحجه بهم عو كمه في الراحم التي تطهرت من الأصام ، ويرمده يصحون وهم أشاع المبيى رحمة للعالمين وصادة لغارس ومديان وطيع وسعي وهي الأماكل مقدما الرادشين و م

ماورهم و وأن يهم بينون سودات الوراة و واجل وقد أو دهاما في الكشت وأكتاب يهمى سودات الوراة و الإساسات أو دائسومات و الإرهاسات ممث سبي صل الله عليه وصد أيست من وصع الإحدوبين السلمين و لا المؤرجين المتجسس لدينها و وصدق مة العلم حيث قال في كتابه الكرم: ا و المؤين اليدهم الكتاب يعرفونه كم يعرفون أسابهم الذين حسووا المسهم الا

وأعود لأتم حديثي عن اختماء امدين كانوا عني دبن إبراهبم قبل معت محمد صلى الله عليه و سلم . قال الإحباريون إن عبيد بن الأبرض كان من الحماء وإنه كان من فحول العرب وشعرائها الملقين ، وبراه في القصيدة

<sup>(</sup>١) صفحة ٤٧ من كنام ١٠ محمد في الأسمار الدينية انطلية ١ (٢) الأنعام ٢٠

الناتية التي أورد، ها في صلب الكتاب (<sup>()</sup> يتوكل على الله ويدعو الناس إلى الاعتباد عليه ، فهل هذه البائية من نظم من قبل عنه إنه من فحول شعراء الجاهلية ؟

قال الجاحظ : إن عبدا وطرفة بن العبد دود ما يقان عبمها إن كان شعرهما ما في أبدى الدامر فقط ، وقد أشار أبو العلاء المعرى إلى احتلال بائيته مقوله : وقد يمطىء الرأى امرؤ وهبو حسازم

كا احتــل في نطــم القــريض عبيــــد

وى رأى أن هده النالية التي قال عبد أبو الملاء أبها عدلة لا يمكن أن تكون من معلم شاعر حاهل قبل عنه أبو الملاء أب هي مدسوسة عديد قلد عمدت مند معلم شاعر حامل قبل على المناطقة على المناطقة على المناطقة المناطقة على المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة على المناطقة المنا

ووقعت طويلا أمام من السيدة حديمة بوم أن تروحت محمده صلى الله علمه وسلم ه فقد قبل إنها كالت ست ترمين سنة ، وقبل كالاين وقبل حمس واللائين وقبل تمان وعشرين وقبل حمس وعشرين ، وقد أحمدت بالقبل الذائل بأد رسول نفر صلى الله علمه وسلم تروحها وهي يومنذ بست تمان وعشرين محمدتاني قذك على قبل إبن عاس :

إبها كانت في الثامة والعشرين ولم تجاورها
 ويقول الأسناد عباس محمود العقاد في كتابه ٥ مطلع النور

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۶

و كان السي عليه السلام عند زواجه بالسيدة خديمة في بحو الخامسة والعشرين من عمره . أما السيدة حديجة فمن كتاب السيرة من يقول إنها كانت في الأربعين أو في الحامسة والأربعين ، ومنهم ابن عباس يقول : إمها كانت في الثامية والعشرين ولم تحاورها ، وأحرى مهده الرواية أن تكون أقرب الروايات إلى الصحة لأن ابر عباس كان أولى الناس أن يعلم حقيقة عمرها ، ولأن المرأة في بلاد كحريرة العرب يبكر فيها اليمو ويبكر فيها الكبر لا تتصدي للرواح بعد الأربعين ، ولا يعهد في الأغلب الأعم أن تبد بعدها سبعة أولاد . وقد يرجح تقدير ابن عباس عير هدا أن مثل خديحة تتروح في خو الخامسة عشرة أو قبلها ، لحمالها ومالها وعراقة بيتها وطمأنية أهلها ، فلا تتجاور الحامسة والعشرين بعد زواحين لم يكتب لهما طول الأمد ، وإن كنا لا بعرف على التحقيق كم من السس دام رواجها من أبي هالة ومن عتيق بن عائذ ، مس الكلام عن دريتها مهما يبدو أن أيامها معهما لم تزد على بصعة أعوام ١ . وحاتم البوة الذي كان س كتمي محمد صلى الله عليه وسلم دلالة على ببوءته الشريفة أكان من وصع كتاب السيرة ؟ يقول المتشككون في كل شيء إن كتاب السيرة المسدس احترعوا قصص الإرهاصات بنسوءة نسبيهم ، وقصص الأحبار والرهبان والكهان الدين بشروا بمحمد صلى الله عليسه وسلم ، وكذبك حانم البوة وتقيل الرهب بحيرا له ، وطلب السراهب سنطورا من محمد إبان أن كان منطلقا إلى الشام في تجارة خديجة أن يكشف عي طهره أبرى العلامة ، كل دلث قد وصعوه ليؤكدوا رسالة محمد صبى الله عليه ٠ مام ، وقال الدين لا يؤسون بالعلامات والدلائل المموسة إن وحود ذنك الحاتم لا بقدم ولا يؤخر في أمر محمد بن عند الله وصدق رسالته ، فما كانت بعثة محمد في حاجة إلى دليل مادى ملموس لناً كيدها ، ويكفى ما في حياة الرسول ليل أن يعثه الله وبعد الرسانة ما يؤكد صدق رسالته .

وأحسأن أقول : إن الاسسلام في كل ما شرع من عدادت يشرك الحسد مع الروح ، عهو يقدم الحسد احترامه للروح . هفى الصلاة يشارك الحسد ياشيام واللسحود الروح في المعادة ، وكدلك الحال في الصوم و إلى المفرى . عرابة أن يكون في الرسول علامات حسدية مع الدلالات الروحية التي يفرد با ، وقد قال كتاب المسروق إن من العلامات الحسدية حاتم السوة والمعرة الدائمة في عبيه ، فهو كان ذلك عص احتراع ؟

لو سلسا بأن كتاب أسرة ألسندين التحصين ليبه هم الذين وحزعوا حكاية حام البوة وأنه من نسح حيافم لإثنات سلمان بيهم ، فعن الدى دسهان يورواه الإن أشها يقول إراضي شارة بالني الأمي الدى سيمت من الأم لا من يسرائيل " و وأثر سنطاء على كتبه وإشارة إلى حام البوة ولا ريب ، محام البوة حقيقة واقعة ليس من سبح حيال أثماع محمد التحصين له المؤمنين وسائله .

ر وادار مستحدون و مطاور كي چهرم وطوعه عرفه مرسون ، تعزيم الهوونة و انصرائية قال المحاة وثارة و متاه الديانين في رسانته ، وأحس أن أمصى مع انتشككن والطاعرين في صدق عمد صل ملاً عليه وسلم إلى آخر الشوط فأعترف بأنه من الحائز أن يكون قد عرف الهودية والمسيحية بل و غوسية أيصا ، ههد من أن هالة ، اس ووجه حديقة فلدى ترقى في حصره كان "روه من تميم وكانت تميم تدين بالخدسية ، جبائر أن يكون قد عرف الغوسية كا هرف المضيفة واليهو ويقو لصرابية و لصابقة من قمل ، ههل يقوده فالف العلم إلى أن يكور أحفاء تملك الدينات وما دس عليها من زيس وما أصابها من تبديل ، وأن يقوم اعجو حاحيا ويسمو به من الشرك الذي يبعط بالبشرية المقاد المؤسد ، ويعدا إلى الإنسانية كرمانها ؟!

ری نماه اسوسید، و هیدی این سب در سب. در سب. کان عبد الله بن حصفی کال ورقة بن نومل بعرف الهیودیهٔ و المسرایی ، و کان اعید الله بن حصفی وعال بن الحقورت علی دین التصاری ، و کان آمیة بن آنی الصنت یعلم فی ارسالهٔ ، و کان الأف من الکهان و الأحیار و از هبانی فی صوامهم، قد انقطعوا

لعمادة ، معاذا فعن كل هؤلاء بقراءاتهم في الكنب ودراستهم للأدبان ؟ ولداد نقص بعيدا وأمانت حاضر واقعا ، إن في عصريا هذا تعرف الهبودية والإسلام، وقطسمات لبودنان والآراء الفسطية فنديها وحديثها ، ورحمة أن قدويا قد أشرقت سور البقين ، فهل يستطيع مصلح مهما أوني من مصاحة أن يعيد السد ، ولم خلحاب ، وأن يقمى على التبرح وطمهان المادية وعبادة امان والربا والعمي والمماه ، والغينة والهيمة والوسماء ، والكنبة والمسماء ، وأكل المصحوبات المشربة من وذكل المصحوبات المشربة من وذكل المصحوبات المشربة من وذكل المصحوبات المستربة من ودي الدحوع الا

و مسان سور مي و كان من صحافة واداعة وتنيفريون في حدمه أي إن طرق الإعلام الحديثة من صحافة واداعة وتنيفريون في حدمه أي الرئيسة في المقدم الذي تلاشت فيه منسافات ، وحربة الإصلاح وإيغاء الرئيسة أو القبيلة ، فهل يستطيع إنسان وحده ، وكل وسائل الانصال هذه بين يديه مهما أوقى من علم ، أن يصلح الصحائر والمفوس وأن يعبد إنى قطيع البشرية إنسانيته وروحانيته ؟

إن عمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما كان بقادر وحده وإن عرف الهودية والمصرابة واغوسية واخيفية ودين الصابئة أن يعير وأن يجعل فحر التاريخ الجديد يشرق على الوجود .

لاشك أن ما حدث في حزيرة العرب بعد النحوة المصدية معجزة لا يقدر عليها بشر مهما أو قى من علم وقصاحة وينان ، ولو أنقق ما في الأرض حيما ما ألف بين قلوب أو لنك الذين كانت العدارة والمصادة قرح في نفوسهم . إيها معجرة أنّى بها عمد صلى الله عليه وسلم يتأييد من الله ، وكان أمر الله قدرا

إن في القرآن معض ما في التوراة وما في الإنحيل ، وسبب دلك أن السبح الأنهى الذى فاض على موسى وعيسى هو نفس السع للذى فاص من كرمه على عشد رسول الله صلى ملة عبد وسشم ، فرقى واحد ما بين ما في القرآن وما في الكتاب المقدس ، إن اعقرآن قد أعاد الإسلام الدى بشر به موسى قبا باصحا ، وأعاد الإسلام المدى دعا وله السيد المسيح فويما قيما كاكان ، وقد أرال عي العقيدين أساطير الشعوب وفي فشفة المتصلحين ، تملك العلسمة الحني اعرفت

وقد صدق السيد المسيح حيها قال : و إن انطلاق حير لكم ، لأي إن لم أنطق لم يأتكم القرافقيط ، فإذا الطلقت أرسات به إليكم ، فإذا حاء فد أهل اللعم عقد جاء عمد صل أفق غليه وسلم وقد أقول علماء الهود والمسارى بيما أطبقوا عليه من أن المسيح عليه السلام كل وصلب بعد أن عدب ، وما عمر د به علماء البيود من جانهم في الطفي على السيد المسيح ، وما الفرد به معادا المسارى من الدعوة إلى ألوجة المسيح . وصدق حيا قال : « المارقليط لا يجيتكم ما لم أدهب فإذا حاء وبح العالم على الخطيئة ، ولا يقول من تلقاء نفسه ولكمه ما يسمع يكلَّمهم بـــه ، ويسم سهم بالحق ويخورهم بالحوادث والتيوب ،

ويصوبهم مصلي ويبارهم بحسو محال ويعوب الملماء من أهل الكتاب على ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ويغ العلماء من أهل الكتاب على كان الحق ، وتحريف الكتابي عراضه ، وقو فيم المسيح ابن الله ، والمسيح هو الله ، وبعد الذين بالثمن المختر من عرض الدينا ، وهو الدي أحير المامادات الخديد .

مُ محمد على أنف عليه وسلم فى كل أفعاله عن أمه ربيب العناية الإلهية ، فهو ليس يفط ولا غليط ولا صحاب فى الأصوق ولا قوال بالفحر والحمى ، مسدده ربه يكل جميل ، ووهب له كل ختق كريم ، وحمل السكينة على لسامه ، والمقروف حقية ، والحق شريعة ، والصداح والوده عليمته ، والمصدو والمعروف حقية ، والحق شريعة ، والصدار سيرته ، وفع أنف به من الوضيعة ، وأمواعى به من العبلة ، وهمك به من الصلائة ، وألك به بين تلوب علموق و وأمواع علمة وأمزاع حال العرب بورا ملاً ما بين المشرق والمغرب ، دلك فضل الله يؤتيه من بشاء والله دو الفصل العطيم .

ولا يكتف المستشرقون بالطمن في عمد والتشكيك في رسائعه ، بل أنكروا وحدة المعة العربية قبل الإسلام في عمد الملقات والفصائد الحاملية ، وقد كانت وحدة اللعة من مقدمات الدعوة الإسلامية التي عاطت العرب جميعا لمسان يهرفونه من قبل عصر الإسلام ، فضاء بعض المستشرقين موهم من أو عامهم يمككون في وحدة هذه اللعة ، ويمكرون اتفاق الحريرة على التحاطف بلسان الفرشين والمكون ، و وعموا أن وحدة اللعة محتعة المحاطف بلسان الفرشين والقصطاني وحبر رد على هذا الزعم ما كنه الأستاد عباس محمود العقاد ف كتابه و مظلع النور ؛ قال :

ع. ولكن الهود الذين وقدوا إلى الحجاز بعد العقة الدوية كان متهم كتاب وفروحود مظلمون على تواريخ جمير وفراريخ السلافهم اللعراميين، و كان منهم كعب بن مادم الحميري لللقب بكعب الأحيار . و كان مهم وهب بن صعه الصحاق الذي قال اس حلكان إدر أي كتابا له عم معوك حمير وأصوارهم في تجدد واحد، ووصف هذا الكتاب يأنه مفياد .

وقد كان كصب ووهب من المغربين و علف الموادوهم بلد كروا الما رصا شهماه أو شهماه أباؤهم و أحدادهم كانت فيه لعة قريش عهولة في اليمن أو مساحارهما وأدلى من ذلك إلى عصر البحة قدوم الوقود من اليمن إلى الححار ودهاب الولاة من الحجار إلى اليمن بلدات السي عبد السلام : وسهم معاد من حجل وعلى بهائي طالب ومن كان يصحبها في عمل الولاية والتعليم ، فلم سمحها أن وفود اليمن على النس حهاوا ما مجموه أو بطقوا، مكلام لا يمهمه أهل المحاداً ، وهولا يمان قد العاليم من آباتهم فلا يقويهم ما احتلف من كلامهم كلامهم كان كان ثمة علاقية .

رة كان مد هجود . وأقدم من البعثة المحدية رحلة الصيف ورحلة الشناء ، وليس في أحيار المؤلل السابق للمنتة والحيار التن تعاهم قريش مع أهل ايجن بلعة غير المعة القريشية في الحيل السابق للمنتة والحيل الذي تقدمه ، وهرس المجيد حدا أن يضيب عن ذاكرة العربي حديث حيايين قبل حيله ، وقد كانت أحيارهم ورواياتهم وأسسامهم كلها قائمة عن الحفظ وتسلسل الرواية والإسناد من حيل إلى جيل ، فإذا كانت لعة المحار شائمة عامة على مدى الداكرة في عصر العنة المصدية ، ولا أقو من ثلاثة أحيال تقدر هذه الشيوع وهذا العميم وترجع بنا هده الأحيال إلى أقدم الأوقات التي أسد إليها علم المعنقات ، فلا تستغرب نطمها باللغة التي يعهمها العرب من الجنوب إلى الشمال .

ولقد سمع السي عليه انسلام قصيدة كعب بن رهير ، وقد نظمها و لا شك بلغة أبه وهبرى أن سلمي وكان زهير من أسرة شاخرة مسوقا إلى النظم بنلك الله ، ولا يبطأ أن يكون ثاغير إلى فه نظيم قد طرأ عليهم فعدا فى مدى سوات معدودات ، وإذا يلما بالمثلقات عصر هرم بن سنان ـــ ممدوح رهير سوما تقدم يقليل ، فليس من شعراه الملقات من هو أقدم من ظأله بدر من طوراً يستم فيه المواقع على النظم الواحد وبالمعة الواحدة ، و لا بد أن بذكر هما أن أوران العروض لا تحلق بين يوم ولينة ، وأن قصيدة كعب ووزن تصيدة أبهم قدو حدا قبل عصر الشاهري و نظمت فيهما قصائد حيل أو جبين على الأقل قبود ذلك التاريخ ، وأو أنف هذه الأوراف وصعت شعرا غير شعر المنة الحاجازية لما غاب حجره واور غاب لقطه ومعاه .

حدود اليمن ل الحريرة العربية ، فإذا حداز أن تباجر منهم قبيلة واحدة فحكم القبيلة في مسألة اللعة كحكم القبائل العشر أو العشريس . ولمن شاء أن ينكر نسبة البكريين أو التغلبيين أو الفساسة إلى اليمن مستمدا إلى دليل أو غور مستند إلى دليل على الإظلاف ، وكا بال يستطيع أن ينكر مستهم إلى كي أصل معروف في الجريرة العربية ، ولا بأتي لهم بأصل عبر تلك الأصول . وإن من يبكر إنتقال فوم من اليمن إلى فا وراجعالي كر أمراغير قابل الإتبكار الجزيرة العربية التي بمبتب فها تازيخ أتبت من تواريخ الرحلات على تباعد الأوسة وتبدل العوارض بالمجونة وطوارى، الحصد والجلدب والعلمة وطفريقة ،

وما من باحث دي روية يعتسف البت بذلك الإنكار ثم يجرم بحصر العالية في

حدودهم مد أحاطت مهم تدا احدود ، فعن العسم أن يقال إن الجديد لم ترح التي قط في العصور التي سقت تحق اعديدية ، وليس من العسف في شيء أن يقال إمها ترحيا على حسب الصوارى، وعوامل اطو والتاريخ ، و لا واخي معد دلك لاستعراب القراوت بين بجارة إضاء الخيجار وتباهدة وسائر احريرة في لهجة من ليهجات ، وعادما مقدو تحكم الدائمة أن الجابي وحدوا في الحريرة العربية وراء حدودهم وتكلموا كا يتكم القيمون في حوارهد فقد الرائز الشكلة و لم تكرير هاك في الحقيقة مشكلة ترفل .

وليس أكثر من العسف الذي ينجأ إليه مكرو الوحدة في لعة الحريرة قبل المعثة المحمدية بحيلين أو ثلاثة أجيال ، وأن اعتساف الناريخ هما لأهون في رأيما م اعتساف المروض الأدبية التي لا تقبل النصديق ، فما من قارىء للأدب يسيع القول بوجود طائفة من الرواة يلمقون أشعار اخاهبية كما وصلت إليما ويمنحون في دلك التلفيق ، إد مصى دلك ؛ أولا ؛ أن هؤلاء الرواة قد بلعوا من الشاعرية دروتها التي بلعها امرؤ القيس والنابعة وطرفة وعنترة ورهير وعيرهم من هجول الشعر في الحاهلية ، ومعنى ذلك : ثابيا ؛ أمهم مقندرون عبى توريع الأساليب على حسب الأمرجة والأعمار والملكات الأدية ، وسطمون بمراح الشاب طرفة ومراح الشيح رهير ومزاح العربيد لعرل امرىء القيس ومراح انفارس المقدام عترة س شداد ، ويتحرون لكـل واحــد ا ماساته ، النفسية والتاريخية ويجمعون له القصائد على بمط واحسد في الديوان الذي يسبب إليه ، ومصى دلك د ثالثا ، أن هده القدرة توحد عمد الرواة ولا توحد عند أحد من الشعراء ، ثم يفرط الرواة في سمعتها وهم على هذا العلم بقيمة الشعر الأصيل ، وما س باقد يسيغ هذا العرض ببرهان فصلا عن إساعته بعير برهان ولعير سبب إلا أن يتوهم ويعرر التوهم بالتحمين ، وإن تصديق النقائض الحاهلية حميعا لأهود من تصديق هده النقيصة التي يصيق مها الحس ويضيق مها الخيال .

وشتان \_ مع هذا \_ القائص التي يستدعيها العقل ويبحث عها إذا تفقدها فلم يجدها ، والمقاتض التي يرفضها العقل ولا موحب لها مي الواقع ولا من الفكر السلم .

فهده النقائض التي تحاول أن تشكك في وحدة النغة العربية قبل الإسلام يرفصها العقل ، لأن قبولها يكلفه شططا ولا يوجبه بحث حدير بالإقناع . فممايتكلفه العقل إذا تقبلها أن يجزم ــ كما تقدم ــ بالقطاع عرب اليمن عن داحل الحزيرة كل الانقطاع ، وأن يجزم ببقاء لعة قحطانبة تناطر اللغة القرشية في الحيلين السابقين للبعثة المحمدية ، غير معتمد على أثر في داكرة الأحياء ولا في ورق محموظ ، وأن يلغي كل ما توارثه العرب عن أنسامهم وأسلافهم وهم أمة تقوم مفاخرها وعلاقاتها على الأسساب وبقاء الأسلاف، وأن يفترص وجود الرواة المتآمرين على الائتحال بتلث الملكة التي تنظم أبلغ تشعر وتنوعه على حسب الأمرجة والدواعي النفسية والأعمار ، وأن يعهم أن القول المتحل مقصور على الأسانيد العربية ميطل لمراجعها دون عيرها من مواجع الأمم التي صبح عبدها الكثير ثما يُعالفه الانتحال والكدب الصريح. ومن المقائص التي يستدعيها العقل ويستلرمها ويتحد ححة لثموت الواقع في جملته أن يحدث الاختلاف في الرواية وأن يتعدر فيها الإحماع بين الرواة ، هإن العقل لا يصدق الأقاويل التي يتعرق رواتها ويعول أصحابها على الداكرة والإساد ، ثم تأتي متعقة في الحملة والنفصيل ، ولا تتعرص مع الرمن وعوامل الأهواء للاصطراب والحدف والإصافة عي قصد أو بمعل السيان والإهمال .

فاحتلاف الرواة إذن سب من أسباب التصديق واتفاقهم يدعو إلى الشك أو

التكذيب.

وقد تسمع القيصين في هده الخالة هرفصهما ولا برفص لباب المخبر وصراة ، فقد جما أن عمرو بن كاشره أو الحارث بن حبرة ألتى قصيدته في وقمة واحدة ، وحمد أن برهير بن أني سلمي كان يطبق قصيدته في الحول وتسمى قصائده من أحل ذلك بالخوابيت ، وقد نسقط هده المالعة كي سقط الشعر الذي نولع في وقت نظف بين أهمي نظرين .

ورعد وقساط روايين مصفهها الآن عد العرائل المقاتل العمرية ، ومام الرقاق العربية ، ومام التفقول ، ومام وولم المامي حده عبر ولو أراده المقتول ، ومام وولم عن الري والتي الموسود والمائلة عدم عوصاحة وحكامة ، عن الري المائلة والمائلة والمائلة والمائلة والمائلة عن المائلة على المائلة على المائلة على المائلة على المائلة المائلة المائلة والمائلة المائلة الم

حريف من الدول على ترفيد يهم على طرع ضع من تروه المعطوس وريما كلما الكتابر من أحدار طرفة و لم تكلب قصيدته التي تبم ف حملها على خلافته التي ترب عن تنك الأحدار ، وتعينا عن محاسة الرواة على التصديق أو عن التكليب .

وهده القراش الأدبة هي التي يعفل عها المستشرقون ولا يقطبون ها لأمهم ( حديقة بست خويلد ) بطروب في الصوص والأساد ولا ينظرون في الأدب ولا في روح الكلام ومضامين التعير ، ومنهم من لا يعرف أدب بلاده و لا يحسس الحكم عليه وهو أدب اللعة التي تلقنها في حجر أمه ، فليست مع قه باللعة العربية كافلة له أن يحكم على أدامها وأساليمها ومصامين الكلام على تعدد الأمزحة والأدواق ، ومنهم علامة تصدي لوضع المعحمات الكبري في النعة العربية فكتب في مادة : أحذ ؛ أمها تأتى بمعنى نام لقوله تعالى ؛ لا تأحذه سنة ولا نوم ؛ .. ومنهم م يترجم 3 أبا بكر ٥ بأبي العذراء لأنه كان والد الزوحة التي بني بها السي عليه السلام وهي عذراء ، ومهم من يترجم الصعيد بمصر الميمونة أو مصر السعيدة Egypt F clix قياسا على اليمن التي تسمى العربية السعيدة ومنهم من يقول إن التضحية تدل على عبادة الشمس لأبها في الضحي . . وما هي ف وضعها إلا كالمغدية في العداة والتعشية في العشاء والسحور من السحر إلى عبر دلك من توقيت الوجبات والذبائح نهانها في الليل والهار . . ومهم من يحسب أن القصيدة من القصد فيترجمها بالكلام الذي يراد معاه (١).

والمهود في جماعة للمنشرقين أن التكثيرين مهم يقر تول .. ؛ اللهم يسوه النبة ، لأمم يخلدمون سياسة استمعرين أو سياسة بلشرين العشروس أو ينظرون في عوائهم مطرة العربي الذي ينظر إلى الشرق نطرة المتابال عليه متضره و ماشيد غور أهم ما عنا المتابل سهم مجلودون مسطحيون يتومون حول المسائل الحسية ولا يتوسعون في النظر أو يتعمقون وراء المطواهم التي

<sup>(</sup>١) حديث عن استحالة تروير الأدب الجاهلي يرجع إليه في ( مطلع النور ) .

يلمسها شاهد الحس لمسا ، فلا تحرح عدد من حدود ما يشتبه أو ينفيه من وقائع العيان والسماع .

ين المناقبة ما يقصدون إليه من أمر اللعة أنهم ينتمسون الأسانيد المتحدة علد أهلها مأخذوبا بالشك و التحريج ، وأنهم يبدمون الدعائم القائمة ليستحيزوا بعد ذلك كل ادعاء يدعوب و كل إمكار يكرونه من أصول السقين والاطمئان ، وتشككهم في أسانيد اللغة معدا القبيل لا يعدونه إلى مطلب بعيد من مطالب الإحافة والاحتمام ، فهو كلفارع الذي يكر على بعيد من مطالب الإحافة أقل جدا من قدرها الصحيح في مقدمات الدعوة الصدية ، إذ هي أصلح هده المقرمات للدلائة على ما يعدها ، وأصدق في الخدية ، إذ هي أصلح هده المقرمات للدلائة على ما يعدها ، وأصدق في الوحيدة التي تقديق و طريق الدعوة المصدية مسابقة عا مترقة لأوامها ولا تركن الدعوة الصدية بالسنة لما كأمها رد الفعل الذي يقاوم ما قله و يمرى مده عرى القيض من القيض .

ويقول الأستاد العقاد : 3 ومن فهامة المستشرقين أنبيم لا يتناوون من نائركج العرب مطعا بصيبونه غير اللغة والأساب ، وكنهم يتحداقون على العالم في شكو كهم الموكفة الثان تا العرق والإسلامي من أقفع عهوده ، ثم بأتى العقم وشعد بالكشوف المحسوب هدات الحرقة المرعومة وكندب العلماء لزاعض ، محتى لقد أصبح العضريف حقاظ الإعافقيقين الذين لا يعرفون من استشفق إذا المهاكل وإياة عوية أو إسلامية بالتحريف.

التحقيق إذ اتهام كل رواية عربية او إسلامية بالتحريف. فمس أقطاب مؤلاء المخرفين من أنكر عادا وتمودا وأمكر الكوارث التي أصامتهم معرر حجة إلا أنه يُحسب المنكر لا يطالب خجة و لا يعاب على المفي الجراف ، فنما ليتوا طويلا حين تبين لهم أن عادا وتحودا مدكورتان في تاريخ يطليموس ، وأن اسم عاد مقرون باسم إرم في كتب اليونان فهم يكتبونها و أدراميت ، ، ويؤيدون تسمية القرآن لها بعاد إرم دان العماد . . وعثر المقب موزيل التشيكي صاحب كتاب المجبار الشمال على آثار هبكل عمد و عدن ، منفوش عليه كلام بالبيطية واليونانية ، وفيه إشارة إلى قالسل و تمود ، .

واحتلف رواة السيرة والإحباريون في عدد الدكور من أبناء محمد صل الله عليه وسلم ، فالذي في السيرة لابن اسحاق ا أكثر بيه القاسم ثم الطيب ثم الطاهر . . فأما القاسم والطيب والطاهر فهنكوا في الحاهلية ، وأما بناته فكلهن أوركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه ،

وقال الطبرى: 1 فولدت أرسول نشّ ثمانية : المناسم والطب والطاهر وعبد الله وريب ورقبة وأم كنتوم وفاطمة ، وحاء في 3 الاستيمات . و وأخموا أنها ولدت له أربع مات كمهى أدركن الإسلام وهاحرف ، فهن زينب وفاطمة ورقبة وأم كنتوم ، وأخموا أنها ولدت له ابريسمي القاسم وبه كان يكني صلى الله عليه وصلم ، هذا مما لا حلاف فيه بين أهل العلم ، وقال معمر عن اس شهات : 3 رعم بعص العلماء أنها ولدت له ولدا

لانه ولد بعد السوة ، واسمه الدى سمى به أولا عبد الله » . وفى سبب قريش : فغولدرسول الله ، صلى الله عبه وصلم : القاسم وهو أكبر ولده ، ثم زيب ، ثم عبد الله ، ثم أم كاشوم ، ثم فاطمة ، ثم رقية » . ولى جمهرة أساف العرب : و لم يعقب عليه السلام ذكر الإ إيراهيم بن رسول الله ، مائ صغيرا لم يستكمل عامير أن حياة السي عليه السلام ، و كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الولندسوى إبراهيم . القاسمي وآحر احتلف لى اسمه فقيل : الطاهر وقبل : عند الله .. ماتوا صعارا حملاً ، وكان له عليه للسلام من النات : رسب أكرهن وتاليم، وقبة وتاليم، فاطلة وتاليم، أناطه

كتنوم ، أم همه ولده ... ... حديدة أم تومين 8 . و يسم وتقول الذكتورة سب الشاطيء في كتابها و مات السي 8 : و يسم النوميتر معده الروايات متعدد ، وما يختص بعدد أنناء محمد ، هقد يقال إن اللقب النسي بالاسم وحمل النطيب واضاهم ولدين مع المقاسم هم ثلاثة ، أو مع القاسم وعد الله فهم أربعة ، وما العلب والطاهر ... على الأرجع سري لقبي لمصدالله ، وبدلك يكون لنسي من حديثة ولدان النان ، وهذا هم المشهور عند همهور المسلمين وهو ما يمكن ترجيحه بعد مقابلة كل تمك

وأعتقد أن زينت كانت أكد أو لاد عمد صلى الله عليه وسلم ، ونالهها رقية ، ولا يكن أن تكون رقيقة أصعر أبنائه ، ألان ربيب ورقية كاننا عطويتين المتة ومعت ابني أني هيه قبل الرسالة وقد وسحت الحظفة بعد أن مرات : ا تست بدا أني لحف وقت . . ، فكيف تكون عطوية في دلك الوقت و تكون استر أبات ، وأصغر أبنائه كانت تمام من العمر حمس سوات أو ست يوم معده صلى الله عديد وسلم .

وأعتقد أن فاطمة الرهراء هي صعري باته ، ههي التي كانت من بهاته في سبت السي صل الله عليه و صلم وحدها بعد موت حديمة ، حتى أطفق عليها و أم السي ه الرعاية امه والمسهر عليه أما الدبي قالوا إن انقسم أكبر أساله فقد بيرا دلك على أن سن السيدة عديمة عدر واجها مى السى صلى المت عليه وسلم كانت أربعين سنة ، ووحدوا أن مولد القاسم قبل الرسالة ومولد عدد الله بعد الرسالة يكاد يكون مستحيلا أم أوقد أحدث بالرأى لقائل أن سن خديمة كامت في الناصة والمضرين عدد الرورج والاعرابية و لا مستحيلة أن تلد القاسم قبيل المعة وأن للذ هيد فقيد المعة وأن ياتب بالنظاهر والطيب لدلك ، الأن الله أكر مه أن يولد في الإسلام وعلى ذلك يمكن ترتيب أبناء عمد صل الله عليه وسلم على النحو التاليا

لم على النحو التالى : ريب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء والقاسم وعبد الله .

ر و المساور و المقرب المسلم المساور و المقرب و

لعط انتلب وهو يطنق لمدير ، أحدهما : اللحم الصوبرى الشكل للودع على الحالب الأبسر من الصدر ، وهو خم عصوص وى باطسه تمويد ، وذلك التحويد وم أسود هو منع الروح و وهذا ، و لواسا فصد الآن شرح شكلة و كيمية إذ يتعلق به عرص الأطباء ولا يتعلق به الأعراض الديمية ، وهذا القلب موجود للبهام بل هو موجود لسيت ، وأمن إذا أطاهم من عالم الملك والشهادة إذ تمركه البهام عاصة الصعر فضلا عن الأهدين . والمنتى الثاني هو لطيقة رباية روحابية لما يباها القلب الحسائية تعلق ، ومو «أطاف والمعاقب والمحالب والمعالب ، وهذا علاقة من المحلسات ، وهو ما المحلف على الإسمال ، وهو «أطاف والمعاقب والمحالب والمعالب ، وهذا علاقة من القسليات ، وهذا علاقة من القسليات ، مه بيماهى تعدى الأعراض بالأحسام والأوصاف بالموصوفات ، أو تعلىق استعمل للألة بالألة أو تعدى الشمك بالكان ، و ضرح دلك عما عرقاما لمعين : أحدهم اعملق بطور المكاشمة وليس عرضا من هما الكتاب إلا عموم الماملة ، والذي أن تحقيقه يستدعى إفضاء سر الروح ودلك مما لم يتكلم فيه رسون بأله صوى الله عليه وصلم فيس لعيره أن يتكلم فيه .

والمقصود أنا إذا أطبقنا لعط القلب في هذا الكتاب أردنا به هذه النطيفة . وعرصنا دكر أوصافها وأحواها لا دكر حقيقتها في دانها

اللفظ الثابي ، الروح ، وهو أيصا يطلق فيما يتعلق بجس عرصنا لمعيين : أحدهما حسم لطيف مسعه تحويف القلب الحسماني فينشر بواسطة العروق الصوارب إلى سائر أجزاء البدن ، وحريانه في المدن وفيصان أنوار الحياة والحس والبصر والسمع والشم مها على أعضائها يضاهي فيضان النور من السراح الذي يدار في روايا البيت ، فإمه لا ينتبي إلى حرء من البيت إلا ويستمر به ، والحياة مثالها البور الحاصل في الحيصان ، والروح مثاها السراح ، وسريان الروح وحركته في الباطن مثال حركة السراح في جوانب البيت بتحريث عركه ، والأطباء إذا أطلقوا تفط الروح أرادوا به هذا المعمى وهو بحار لطيف أنصحته حوارة القلب ، وليس شرحه من غرضا المتعلق به عرص الأطباء الدين يعالحون الأبدال ، فأما عرص أطباء الدين المعاخين للقلب حتى يسساق إلى جوار رب العالمين فليس يتعنق بشرح هده الروح أصلا ، المعي الثاني هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسال ، وهو الذي شرحاه في أحد معالى القلب ، وهو الذي أراده الله تعالى بقوله : قل الروح من أمر ربي ، وهو أمر عحيب رباني تعجر أكثر العقول والأفهام عن درك حقيقته .

المط مثالث ، النمس ؛ وهو أيصا مشترك بين معاد ، ويتعلق بعرصنا منه

عنبان:

أحدهما أن يراد به الممى الجماع لقوة الغصب والشهوة في الإسسان على ما سيأتي شرحه ، وهدا الاستعمال هو العالب على أهل النصوف ، لأمهم يريدون بالنمس الأصل الحامع لصفات المذمومة من الإسسان ، ميقولون : لا بد من محاهدة النمس وكسرها ، وإليه الإشارة يقوله عليه السلام . أعدى عدول نفسك التي بين حبيك .

المعى النائل هي النطية التي دكرناها التي هي الإسد بالحقيقة ، وهي مس الإسان وداته ، ولكها توصف بأوصاف مختلفة عسب احتلاف أخواها ، فإذا سكت تحت داخر ورابلها الأصطباب بسب معمارضة لشهوت سميت ، حمل المشلفة ، فاراد أصل المشلفة ، أن القاهالي صنعها ، و ها إنها المس ينصور رحوعها إلى الله واصية مرصية ها ( كالمال من المنهى الأول لا لم يتم سكوما ، ولكها صارت ماداهة لمنفى الشهوائية ومعترضة عليها منعات على تقصيره في صادة مولاه ، قال تمان : ولا أقسم بالمناس اللومة ، فأمها نلزم صاحبا عن تقصيره في صادة مولاه ، قال تمان : ولا أقسم بالمناس اللومة ، والا تكري الترك مناسب المناس الأمراق بالنبيات وداعي الشيطان ، سميت ، السعس الأمراق بالسوء . قال الله تتمال إحيارا عي بوصف عليه السلام أو امرأة ادارير .

 <sup>(</sup>١) العجر ٢٧ -- ٢٨
 (٢) القيامة ٢

<sup>(</sup>۲) يوسف ۵۳ .

بالأمارة بالسوء هي الفس بالمعنى الأول ، هإذا الفس بالمعنى الأول مذمومة غاية الدم ، وبالمعنى الناني عمودة لأنها نفس الإنسان أي داته وحقيقته العالمة بالله تعالى وسائر المطومات .

النفط الرابع و العقل ٥ وهو أيضا مشترك لمعان محتلعة ، والمتعلق بغرضنا مي حملتها معيان : أحدهما أنه قد يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور ، فيكون عبارة عن صعة العلم الدي محله القلب ، والثاني أنه قد يطنق ويراد به المدرك المعموم ، فيكود هو القلب ، أعمى تلث اللطيفة ، ونحن بعلم أن كل عالم فله و نفسه وجود هو أصل قائم بنفسه ، والعنم صمة حالة فيه ، والصفة عير الموصوف ، و لعقل قد يطلق وبراد به صفة العالم ، وقد يطلق به محل الإدراك أعنى المدرك ، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : أول ما خلق الله العقل ، هإن العلم عرض لا يتصور أن يكون أول محلوق مل لا يدأن يكون المحل محلوقا تبله أو معه ، ولأنه لا يمكن الخطاب معه ، وق الحبر أنه قال له تعالى : أقبل فأقبل ، ثم قال له أدبر فأدبر ، فإذا قد الكشف لك أن معاني هذه الأسماء موجودة ، وهي القلب الحسماني والروح الحسماني والنفس الشهواسة والعلوم ، فهده أربعة معان يطنق عليها الألعاط الأربعة ، ومعنى حامس وهي للطبقة العالمة المدركة في الإسمال ، والألفاط الأربعة في جملتها تتوارد عليها ، فالمُعالى حمسة والأَلْمَاظ أربعة ، وكل لفظ أُطلق لمعيين .

وقال أن أحتم هذا التديل ؛ أحم أن أوضح ما أحريته على قصة ملمان العارسي من تعديل ، فقد دكر كتاب السيرة قصة طويلة عن إسلام مسمان ، قبل إمها رويت عن نسانه ، وصاورد هنا ما حاء في السيرة السوية لاس هشام عن حديث إسلام سلمان رضي الله عنه .

قال ابن اسحاق : وحدثمي عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن محمود

بين لبيد عن عبد الله بي عباس ، قال : حدثني سلمان الفارسي وأنا أسمع من فيه ، قال :

كنت رجلا فارسيا مر أهل أصهان من قرية يقال لها جَيّ و كان أبي دهقال قريته ، وكنت أحب خلق الله إليه ، م يزل به حبه إياى حتى حبسني في بيته كاتحبير الحارية ، واجتهدت في المحوسية حتى كنت قطن البار التي يوقدها ، لا يتركها تحدو ساعة . قال : وكان لأبي صبعة عصيمة ، فشعل في بنيان له وما ، فقال لي . يا بسي ، إني قد شعب في بياني هذا اليوم عن ضيعتي ، ەدھب إليها فاطلعها وأمرني فيها ينعص ما يريد ، ثم قال لى : ولا تحتس عني الربك إن احتمست عبي كنت أهم إلى مرصيعتي ، وشعبتني عن كل شيء من أمرى . قال · فحرحت أريد صبحته التي بعشي إليها ، فمورت بكبيسة من كالس النصاري ، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون ، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أني إياي في بيته ، فلما سمعت أصواتهم دحلت عليهم أنظر ما يصنعون ، فلما رأيتهم أعجتني صلاتهم ، ورعبت في أمرهم وقلت : هذا والله حير من الدين الذي محل فيه ، فوائله ما يرحتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبي فلم آنها ، ثم قلت لهم : أين أصل هذا الدين ؟ قالوا : بالشام فرحعت إلى أبي وقد بعث في طنبي وشعبته عن عمله كله ، فلما حقت فال : أي بي ، أبي كت ؟ أو لم أكر عهدت إليث ما عهدت ؟ عال : قلت له : يا أبت مررت بأناس يصلون في كبيسة لهم ، فأعجسي ما رأيت من ديهم ، فوالله ما رئت عدهم حتى عرنت الشمس قال : أي بني ، ليس ف دلك الدين حبر ، ديمك ودير آبائك حبر مه ، قال : قلت له ٠ كلا والله ، به لخير من ديسا . قال : فحاصي فحعل في رجلي قيدا ، ثم حبسمي في بيته . قال : وبعثت إلى النصاري فقلت لهم . إذا قدم عليكم ركب من الشام

وأحروبي بهم . قال · فقدم عديهم رك من الشام تجار من السصاري فأحروني مهم ، فقلت لهم : إذا قصوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم أحروق مهم ، فأتقيت الحديد ص رحلي ، ثم حرجت معهم حتى قدمت الشام ، فلما قدمتها قلت : من أفصل أهل هذا الدين علما ؟ قالوا : الأسقف في الكنيسة. قال : فجئته فقلت له : إني قد رغبت في هذا الدين ، فأحببت أن كون معث وأحدمك في كبستك فأتعلم صك وأصلي معث ؟ قال: لدحل . فدحنت معه . قال : وكان رحل سوء يأمرهم بالصدقة ويرعهم بها ، فإذا جمعوا إليه شبك مها اكتبره لنفسه و لم يعظه المساكين ، حتى حمع سع قلال من ذهب وورق قال: فأبعصته بغضا شديدًا لما رأيته يصمع ، ثم مات فاحتمعت إليه النصاري ليدفوه فقلت لهم : إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرعكم فيها ، فإدا حتموه بها اكتنزها لنفسه و لم يعط المساكير منها شيئا ، قال : فقالوا لي : وما علمك بدلك ؟ قال : قلت لهم : أنا أدلكم على كنزه ، قالوا : فدلنا عليه ، قال : فأريتهم موضعه فاستحرجوا سه سمع قلال مملوءة دهما وورقا ، قال : فلما رأوها قانوا : والله لا بدفعه أبدا ، قال فصلموه ورجموه بالحجارة ، وحاءوا يرحل آحر فجعلوه مكانه ، قال : يقول سلمان : فما رأيت رجلا لا يصبي الخمس ، أرى أنه كان أفضل سه وأرهد في الدبيا ولا أرعب في الآحرة ولا أداب ليلا و سارا منه . قال : وأحببته حبالم محمد شبئا قبله ، قال : عأقمت رماما طويلا ثم حضرته الوفاة . يفيت له : يا فلان إلى قد كنت معك وأحستك حيا لم أحبه شيئا قبلك ، وقلد حصرك ما ترى من أمر الله تعالى ، فإلى من توصى ني ؟ ويم تأمرني ؟ قال : أي بني والله ما أعدم اليوم أحدا على ما كنت عليه ، فقد هلنك الباس وبدلوا وتركوه أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان ، وهو على ما كنت

عليه فالحق به .

قال: فلما مات وعيد لحقت بصاحب الموصل فقلت أنه : يا قلال ، إن فلال أوصال عند موته أن الحق بك ، أعجرى أنك على أمره فقال لى : أقم عندى ، وقبت عاده موجاته جو رجاع على أمر صاحبه ، فلم بيت أن ما ... ، ه د.. : حصرته الوفاق قلت أنه : يا فلال ، إن قلاماً أوصى فى إليال وأمرى بداحق . ث ، وقد حضرك من أمر أنق ما ترى ، فإلى من توصى لم ؟ وي تُمرن ؟ قد يا سى : وانقُ ما أعلم رحلا على مثل ما كما عيد إلا رحلا يتسرى ، وهو فلان قاطور به .

ند، مات وعيد لحقت بصاحت بصيدي فأحدرته حبرى وما أمرق به صاحه ، فقال \* أقم عدى ، فأقمت عنده فوحدته على رأى صاحه ، فأقمت مع خبر رحل ، فواشقا ما لبث أن ترا به بلوت صدا حضر بند له : يا ملان ، إن فلانا كان أوسعى إلى فلان ، ثم أوسمى فى فلال اليث ، فإلى من نوصى فى ؟ وم تأمرى ؟ قال : يا بنى ، واشق ما أعلمه على أمرنا أمرك أن تأتيه إلا رحلا بعمورية من أرض الروم ، فإنه على شر ما عى عليه ، والكيب قائه فإنه على أمرنا .

فلما مات وعید فقت تصاحب عموریة مأخبرته خبری: فقال: أقم عمدی . فاقمت عمد حبر رحل عل همدی أصحابه قال: ثم بزل به أمر الله تمال فسام حصرت الوفاة قلت من با فلائه إلى تحت مع فلائا فأوسى في الم فلائ . ثم أو صعى في فلائا إلى فلائ مم أوصى في فلائ الإلث : فإلى من توصى لا و بر تأثيرى ؟ قال: "دى بهى ، و نقشا مأ أعلمه أصحح البرم أحمد عل مثل ما كنا عليه من الناس آمرك به أن تأثيه ، ولكن قد أهل زمان نبي معوث يدين بلدي إير اهم عنيه السلام تمزح بأرض العرب ، مهاحره إلى أرس بين حرتين بينهما نخل ، به علامات لا تخفى ، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ، وبين كنفيه خاتم النبوة ، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل .

هذا هو الحديث الذى قبل إن ابن عباس جمعه من في سلمان الشارسي ، و لم آخذ بكل الحديث كا ورد ، فالحديث لا يدل عن شخصية اعتقت المسيحية وعرفت أمر ارده وطافت المشرق والفرب الليحث عن الحقيقة ، إلا معديث يمكن لأى واوية إسلامي في صدر الإسلام أن يروى مناه ، و لم أنكر الملديث كم فقد أخذت صدره كل حو ، أما مسألة انتقال سلمان من رجل صالح إلى رجل صالح تاخر بين كل منها مسافات أسامة قلم أفر حكت ، فإذا كان الأعرق ، يعبد الله آلاه الليل وأطراف النهار ، فعاذا يريد بعد ذلك ؟ إذا كان فل صاحب من الكفائية ما دام على أمر صاحبه ، وإذا كان لا يزال متعطشا إلى المرقة بعد موت صاحب صفين ، قلماذا الم يستقر في عصورية إذا كان إلى المرقة بعد موت صاحب صفين ، قلماذا الم يستقر في عصورية إذا كان

انني لم أشك في الرحلة و لم أحاول أن ألوى خط سيره ، كل ما فعلته أتني جعلت غرض رحيله غير الغرض الوارد في الحديث ، فلو كان سلمان قد اهتدى إلى جوهر الحقيقة لل رصل ليبحث عنها ، فلم يطمئن قليه إلى كل ما جمعة للوصل وفي نصيبين وفي حدورية ، فاستمر في سباحته ليبلغ غايته : وجه الله ذي الجلال والاكرام .

وقد سردت في أثناء رحلته ما كان في إيران من أحداث في ذلك الوقت و يعض ما كان يدور بين الساطرة واليعاقية ، ولابد أن سلمان قد سمع ذلك الجدال وقد يكون اشترك فيه قما من مسيحي في ذلك الوقت لم يشترك في

ذلك الحوار المشبوب . وأرجو أن أكون قدوفقت ، وإن جانبني الصواب فأدعو الله أن يغفر لي ، فما أطمع إلا في أن أدنو من الحقيقة وروح العصر الذي أدون أحداثه ، معتمدا على الحقائق التي وصل إليها علم التاريخ في هذا الزمن الذي نعيش فيه .

القاهرة ٥/١٢/٧٢١

## عَجَدُّ رَسُولُ اللَّهُ والذينَّعَيَّهُ

## ، عشرين جزءا

| التوير ١٩١٥) | 2 my 1 di my 15 -       |
|--------------|-------------------------|
| مارس ۱۹۳۳    | _ هاجر المصرية أم العرب |
| مرتمبر ۱۹۳۱  | ـــ بنو إسماعيل         |
| Mark VERI    | _ المدنات ذ             |

ا معاملود ا العاملود ا العامل المالو ۱۹۱۷

٦٩٦٧ يولية ١٩٦٧

۷ -- اليتم ۸ -- حديدة نت خويلد بناير ١٩٦٨

۸ ـــ حديجة بنت حويلد يناير ١٩٦٨ ٩ ـــ دعوة إبراهيم مارس ١٩٦٨

١٠ ـ عام الحرن مارس ١٩٦٨

۱۹ ــ صلح الحديبية يونية ۱۹۶۹ ۱۹ ــ فتح مكة نوفسر ۱۹۹۹

۱۹ ـــ فتح مكة يوفمبر ۱۹۲۹ ۱۷ ـــ غزوة تبوك يوفمبر ۱۹۷۰

۱۹۷۰ ــــ عام الوفود مايو ۱۹۷۰ ۱۹۷ ـــ حجة الوداع نوفمبر ۱۹۷۰

۲۰ ـــ وفاةالرسول ديسمبر ١٩٧٠

رقم الإيداع . ٣٥٦ الترقيم الدولي ٨ ـــ ١٤٩ ـــ ٣١٦ ــ ٩٧٧